

# الصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر

د . أحمد محمد عبيد بطي الشامسي



سلسلة كتاب الأبحاث



## الكئال المخالب

واحد من البحوث التي تساهم في الكشف عن ملابسات م تاريخية مهمة ، والتي تصور الصراع البرتغالي العثماني في ا السادس عشر ، حيث واكب ذلك أمور كثيرة ، وأحداث مة ومتلاحقة ، وصراعات ومنافسات دولية ، وتاريخ عصفت به أه حجبت الرؤيا السليمة عن أنظار المؤرخين .

والكتاب يستعرض بدء ظهور البرتغالي على المسرح السياس المحيط الهندي في المقرن السادس عشر، حيث مخرت اساط البحار متجهة إلى بلاد الشرق، فصارت لهم الكلمة العليا، وأص أضرارهم الفادحة موانئ شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا فراد في محنة هذه الديار.

يجيء هذا الكتاب بوصفه خطوة رائدة في كشف الغموض ، و-الحقيقة لتلك الفترة العصيبة .



## د . أحمد محمد عبيد بطي الشامسي

- ليسانس آداب تخصص − تاريخ حديث − جامعة بيروت العربية (1979م).
- ماجستير آداب تاريخ جامعة القاهرة (1989م).
- دكتوراة فلسفة − تاريخ حديث − جامعة القاهرة (1996م).
  - رئيس قسم شؤون الموظفين (1974 1977 م).
- نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية (1977 – 1978م).
- مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية بالوكالة (1978 – 1978م)
  - مستشار ثقافي بالقاهرة (1980 1985م).
- مدير إدارة تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم (1985–1987م).
- مدير إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم (1999 – 2003م)
- موجـه إداري بمنطقة رأس الخيمة التعليمية
   2003 حتى تاريخه).
  - عضو اتحاد المؤرخين العرب.
  - محاضر بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
    - محاضر بجامعة الإتحاد.

#### له عدة مؤلفات أهمها:

- الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادس عشر (1991).
- اله نود في كينيا البريطانية خلال الفترة (1886 - 1964م).
  - له عدة أبحاث نالت على جوائز علمية.

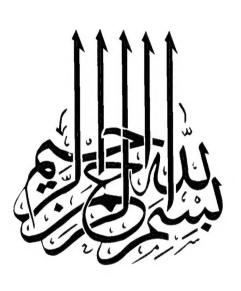

#### الطبعة الثانية

موافقة المجلس الوطني للإعلام رقم : 1/100122/34147 - في 2013/05/07 م

رقم التصنيف : ش.أ.ص - 953 ، 953

## الصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر

تأثيف: د. أحمد محمد عبيد بطي الشامسي الشامسي اصدار مركز الدراسات والوثائق

.

رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

عدد الصفحات 390

مقاس: 17 / 24

تصميم الغلاف الأستاذ: لؤي أحمد كحلة



#### مركز الدراسات والوثائق

ص.ب: 1559 - رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

00971 - 07 - 2331000 ماتف: 2331111 - 07 - 2331110 ماتف ماتف با 2331000 - 00971 - 07 - 00971

#### **DOCUMENTARIES & STUDIES CENTRE**

Tel.: 00971-7-2331111 / Fax: 00971-7-2331000 P.O.Box: 1559: Ras Al Khaimah. U.A.E E.mail: dscgrak1@emirates.net.ae

www.dsc.rak.ae

الأراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن رأي المركز



## الصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر

د . أحمد محمد عبيد بطي الشامسي

الطبعة الثانية 2013 م

## الإهداء . . .

إلى من شجعاني على العلم منذ صغري المرحومين أمي وأبي وأبي وإلى الصابرة التي تحملت الكثير، رفيقة عمري زوجتي وإلى بسمة الحياة وأملها ... أبنائي وخاصة ابنتي الغالية فاطمة أحمد وإلى كل من مدّ يد العون لي في إنجاز هذا البحث المتواضع

أحمد محمد عبيد بطي الشامسي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

\* \* \*

### تقديم

ظهر البرتغاليون على المسرح السياسي في المحيط الهندي في القرن السادس عشر الميلادي، ومخرت أساطيلهم البحار متجهة إلى بلاد الشرق، حيث صارت لهم الكلمة العليا في هذه البلاد، وأصابت أضرارهم الفادحة موانيء شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، مما زاد في محنة هذه الديار التي كانت عند مقدمهم تعيش في ضعف عام، وتمزق إقليمي، مما أضعف قدرتها على مقاومتهم، بالرغم من تصدي بعض القوى الإسلامية لهم في بداية الأمر، وكان الهم الأكبر للبرتغاليين الاستيلاء على الثروات الاقتصادية، ولا سيما التجارية منها، التي كانت تعج بها المنطقة، ولإضعاف الرابطة القومية التي تربط سكان شبه الجزيرة العربية بشرق أفريقيا، هذا ما كانت عليه الأوضاع في تلك الفترة.

وبالرغم من هذا الجو القاتم، وفي الثلث الأول من القرن السابع عشر الميلادي، ظهرت الدولة اليعربية العمانية، التي كان لها المقام السامي في النضال المرير، في تحرير سواحل شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، وكانت هذه الدولة اليعربية العمانية، مثلًا للعدل ومنارة للحق، ومشعلًا للعلم، ونبراسا للمساواة، هذا ما قامت عليه أسس هذه الدولة، إلى أن حاد آخر حكامها عن تلك القيم والمثل الصحيحة، فهوت في الحضيض، وتلاشت تماماً، فلله الأمر

من قبل ومن بعد.

وقد جاء بحث الأستاذ أحمد محمد بطي، (الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادس عشر الميلادي)، ليضرب بسهم وافر في الكشف عن ملابسات تلك المرحلة التاريخية، التي حددها في بحثه، والتي واكبتها أمور كثيرة، من صراعات ومنافسات دولية، وتاريخ عصفت به أهوال، حجبت الرؤيا السليمة عن أنظار المؤرخين، فجاء بحث الأستاذ أحمد محمد بطي خطوة رائدة في كشف الغموض، وجلاء الحقيقة لتلك الفترة العصيبة.

وانطلاقًا من مسيس الحاجة لدراسة تلك الفترة، فقد جاء بحث مفيدا لمن يتصدى للبحث في هذا المجال، والله الموفق ، ، ،

عمران بن سالم العويس

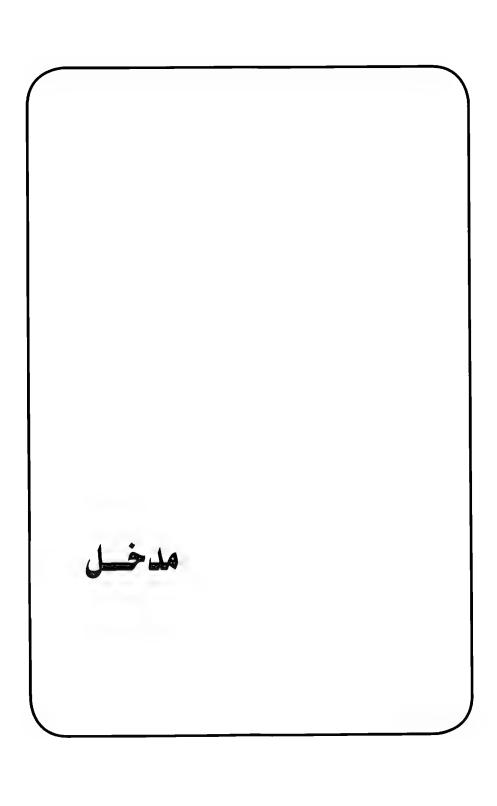

#### مدخــل

#### \* \* \*

كان لنهاية المسلمين في الأندلس على يد ايزابلا و فرديناند سنة ١٤٦٩ م أثر شديد على الكيانات الإسلامية في معظم بقاعها المختلفة.

و تبع ذلك ظهور الإمبر اطورية البرتغالية في البحار الشرقية متزعمة حركة كشفية و دينية أتت بثمار مختلفة على الجانبين الإسلامي و المسيحي. وقد لبست هذة الحركة ثوبا دينيا حمل البرتغاليون—على وجة الخصوص—لواءه لتعقب المسلمين امتدادًا للحركة الصليبية التي بدأت بقصد تخليص الأماكن المقدسة المسيحية من أيدي المسلمين وشل حركتهم الاقتصادية بالدوران حول أفريقيا بعيدا عن طرق التجارة القديمة التي يسيطر عليها المسلمون.

وتمكن فاسكو دي جاما من إكمال مابدأه الملاحون البرتغاليون و اجتياز طريق رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى شرق أفريقيا و الهند في عهد الملك البرتغالي دون مانويل (١٤٩٥ - ١٥٢١ م).

وفتحت حينئذ صفحة جديدة بين المسلمين في الشرق و المسيحيين في الغرب حيث عمد البرتغاليون إلى مدافعة الوجود الإسلامي في تلك البقاع وحاولوا طردهم منها أو كسر شوكتهم و تحويل قوافل التجارة إلى عاصمتهم لشبونة.

وتمكن البرتغاليون من تحقيق كثير من هذه الأهداف بفضل الأسطول البحري الذي أعدوه ليمكن لهم من السيطرة على البحار و سواحلها الغنية و الاستراتيجية.

و كان على الكيانات الإسلامية الكبيرة في ذلك الوقت مصارعة هذا الخطر الداهم فتصدت الدولة المملوكية بمساعدة من العثمانيين لهؤلاء الغزاة الجدد إلا أن المماليك فشلوا في تحقيق نتائج تذكر في هذا الميدان.

وبعد أن ورث العثمانيون المتلكات و المسئوليات الملوكية كان عليهم التصدي-

بكل قوة - للعيث البرتغالى بالسواحل العربية و الإسلامية .

فجرد العثمانيون عدة حملات كان على رأسها حملة سليمان الريس، وحملات أخرى تلته إلا أنها لم تكن بالقوة التي تستطيع بها مواجهة الأسطول البرتغالي.

و تبع ذلك استنجاد الممالك الإسلامية في الهند بالسلطان العثماني سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٠م) لمدافعة الوجود البرتغالي الذي تمثل في قلاع حصينة وسفن حربية باتت تنشر الذعر و الدمار في السواحل و الإمارات الإسلامية .

فأعد السلطان العثماني أسطولا عظيما في السويس تحت قيادة سليمان باشا الخادم الذي أبحر من السويس إلى جدة ثم عرج على عدن فاستولى عليها بعد الغدر بعاهلها عامر بن داود و أخذ طريقه إلى الهند بعد أسره لمجموعة من السفن البرتغالية كانت رابضة في ميناء شحر.

و على الرغم من تمكن الحملة العثمانية الضخمة من الساحل الهندي ومحاصرتها لأقوي القالاع البرتغالية في ديو حتى أوشكت على التسليم و الوقوع في قبضة العثمانيين، إلا أن القائد سليمان الخادم أصدر أوامره بفك الحصار و العودة من حيث أتى دون تحقيق الهدف الأساسى الذي من أجله أعدت الحملة.

و تتابع الصدام بعد ذلك بين السفن البرتغالية و السفن العثمانية على سواحل شرق أفريقيا و البحر الأحمر و المحيط الهندي طوال النصف الثاني من القرن السادس عشر.

كان من أهم مراحل هذا الصراع مادار في منطقة الشرق الأفريقي و خاصة على الساحل الحبشي منه.

فقد انضم العثمانيرن إلى الممالك الإسلامية في الحبشة، بينما تعاون البرتغاليون مع مملكة الحبشة المسيحية، ودارت رحي معارك بين الجانبين وقد كانت نتائجها سجالا بين الفريقين و لم تسفر في النهاية عن نتائج حاسمة لأحدهما على الآخر.

أما في الخليج العربي فقد تقاسم العثمانيون و البرتغاليون السيطرة على المواقع

الاستراتيجية، فبينما تمركز البرتغاليون في هرمز كان مركز العثمانيين يقع في البصرة، وتراوحت الإمارات الأخري: كالبحرين و القطيف و الإحساء و غيرها بين الجاندن.

ونظرا لعدم تمكن أحد المتصارعين من إحراز نصر نهائي على غريمه فقد كانت هناك محاولات لرأب الصدع و قيام تعاون تجاري بينهما، ورغم تبادل السفراء بين لشبونة و إستانبول في محاولة للصلح و التبادل التجاري، إلا أنها لم تسفر في النهاية عن نتائج تذكر.

أما عن أهم الأسباب التي حدتني إلى اختيار موضوع البحث فهي:

أولا: هذا الصراع الذي دار بين الماليك و العثمانيين و كذلك عرب الخليج و البحر الأحمر و مسلمي الهند من جهة، و البرتغاليين من جهة أخرى لم يأخذ حقه من الهتمام الباحثين وإن تعرض الباحثون سواء أكانوا عرباً أم أجانب لبعض جوانب الصراع، لكنهم لم يعطوا هذه الفترة الزمنية الهامة حظها من البحث، وإظهار الدور البطولي الذي لعبه أهالي المناطق التي شملها الغزو البرتغالي.

ثانيا: ماحل باقتصاد هذه المناطق بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وانتقال السيطرة من أهل الشرق إلى أهل الغرب بعد تحويل طريق التجارة التقليدي عن المواني و الأراضي العربية إلى الطريق الجديد. لذا كان اهتمامي بالكتابة في هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في تاريخ العرب سواء في أفريقيا أو في آسيا.

و موضوع البحث «الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادس عشر ينسحب على الصراع سواء كان في الشرق الأفريقي و مداخل البحر الأحمر أو في الساحل العماني و الخليج العربي و المحيط الهندي، لأن هذه الأماكن الرئيسية هي التي دار فيها الصراع الملوكي البرتغالي و بعده العثماني البرتغالي.

هذا بالإضافة إلى أنني من أحفاد أبناء الخليج الذين أذاقهم البرتغاليون عذابا وعبثوا بمقدراتهم فترة طويلة،مما دفعني إلى البحث و الكتابة في تاريخ هذا الصراع الذي كان مسرحه سواحل الخليج و شرق أفريقيا..الخ. تلك هي بعض الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع للبحث، و عندما طرحته على أستاذي المشرف، وجدت منه تشجيعا و دفعا للأمام موجها و ناصحا ومرشدا إلى المنهج التاريخي القويم في الدراسة و التقصي و البحث.

أما عن الصعوبات التي صادفتني فهي متعددة خاصة بندرة الوثائق المنشورة.

و في بداية بحثي عن الوثائق و المصادر سافرت إلى تركيا، إلا أنني عدت دون فائدة، لأن الحصول على الوثائق هناك شبه مستحيل، و كنت قاصدا الدكتور أوزبران كأحد العاملين في أرشيف الوثائق العثمانية بتركيا، لكن لم يحالفني الحظ فقد نقل رئيسا لقسم التاريخ في جامعة أزمير.

و لكنني حصلت على كتابين له أحدهما مترجم إلى العربية و الآخر بالتركية و كل منهما تعرض لفترة البحث.

أما عن دار الوثائق القومية بالقاهرة فقد أفاد العاملون بها عن عدم وجود وثائق خاصة بتلك الفترة تتعرض لموضوع بحثى.

ولحسن الحظ تمكنت من العثور على مجموعة من الوثائق البرتغالية غير منشورة من مركز الوثائق بدولة الإمارات و الصعوبة في هذه الوثائق أنها لم تكن مترجمة باللغة العربية، بل مكتوبة باللغة اللاتينية، ولكن بفضل الله تعالى تغلبت على بعض الصعوبات بمعاونة بعض العارفين باللغة اللاتينية.

أما عن دار الكتب المصرية فقد حصلت منها على بعض المصادر الأصلية كما أن مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمدتني بكثير من المراجع الهامة.

وقد استقيت مادتي العلمية في هذا البحث من عدة مصادر متنوعة أهمها:

أولا: الوثائق البرتغالية غير المنشورة و المنشورة، منها المحفوظة بالأرشيف البرتغالي الوطني في لشبونة توري تومبو: A.N.T.T و بعض من هذه الوثائق بالخط العربي على شكل رسائل من الأمراء و القادة المكلفين من قبل ملك البرتغال

ونائبه، و كشفت هذه الوثائق عن مدى تسلط البرتغالين و عن تصرفاتهم تجاه سلاطن الدويلات الإسلامية.

ثانيا: كما استقيت مادتي العلمية من بعض المصادر المعاصرة للأحداث ومن المؤلفات التي تتصل بالموضوع أرخها معاصرون أو قريبون لتلك الأحداث.

ثالثًا: و بعض المؤلفات التي تناولت بعض جوانب موضوع البحث بصفة خاصة.

رابعا: من أهم المصادر التي استعنت بها المخطوطات غير المنشورة، وهي: عبدالرحمن بن على الديبع: قرة العيون في أخبار اليمن الميمون.

و الشبلي اليمني (جمال الدين بن محمد بن أبي بكر السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر.

خامسا: ومن المصادر المنشورة: ابن إياس (محمد بن أحمد بن إياس الحنفي): بدائع الزهور في. وقائع الدهور. ويعد من أهم مصادر البحث.

و ابن إياس مسؤرخ مصري من مؤرخي القرنين التاسع و العاشر الهجريين، الخامس عشر و أوائل السادس عشر الميلادي، وقد عاصر انهيار سلطنة الماليك على أيدي العثمانيين، و عبور البرتغاليين رأس الرجاء الصالح و بداية الجهاد ضدهم في البحر الأحمر و المحيط الهندي.

وقد استفاد البحث فائدة كبيرة من الحوادث التي دونها ابن إياس في الفترة التي عاصر وقائعها منذ بداية القرن العاشر الهجري – السادس عشر الميلاي، فقد أسهب في وصف تدهور الحالة الاقتصادية في الدولة المملوكية بعد عبور البرتغاليين رأس الرجاء الصالح و تحركاتهم في المحيط الهندي، كما أمدنا ابن إياس بمعلومات قيمة عن مراحل تجهيز الحملات التي بعث بها السلطان الغوري إلى المحيط الهندي للتصدى للبرتغاليين، و مصير هذه الحملات.

وقد استفاد البحث من كتاب زين الدين ،تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين . ..وهو من أهم و أقدم المصادر العربية التي اقتصرت على ذكر أحوال

الوجود البرتغالي في المحيط الهندي، و هذا المصدر أمدني بصورة واضحة عن الأهداف الصليبية و الاقتصادية التي دفعت البرتغاليين لاجتياز رأس الرجاء الصالح، وسرد الكتاب إغارات البرتغاليين على سواحل المحيط الهندي و أشار إلى الحملات التي بعث بها سلاطين الماليك إلى الساحل الهندي ١٤هه ٨٠٥٠٨ وأيضا الحملات التي بعث بها العثمانيون عام ٤٤هه /١٥٣٧م.

أما كتاب قطب الدين النهروالي ،البرق اليماني في الفتح العثماني، فيعد من المصادر الهامة لهذا البحث، فقد تناول النهروالي في هذا الكتاب موضوع ضم العثمانيين بلاد اليمن في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ، و احتوي المؤلف على معلومات عن عبور البرتغاليين رأس الرجاء الصالح، و تحركاتهم في البحر الأحمر و لوأنه لم يكن موفقا في حديثه عن ابن ماجد عندما وصفه بأنه قارع القائد البرتغالي السكر عند إرشاده إلى طريق الهند.

و كتاب بانيكار «اسيا و السيطرة الغربية» ترجمة عبدالعزيز جاويد، أفاد البحث كثيرا عن فترة التواجد البرتغالي في الشرق الأفريقي و المحيط الهندي.

وكتاب جيان ، وثائق تاريخية و جغرافية و تجارية عن أفريقيا،.

و مؤلفات د. شوقي الجمل، و د. محمد عبد العال أحمد، و د. جمال زكريا. و أهم المراجع المطبوعة التي استقيت منها مادتي العلمية: السير أرنولدت ويلسون: الخليج العربي مجمل تاريخ الخليج من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين، (ترجمة عبدالقادر يوسف)،

و أنور عبد العليم: ابن ماجد الملاح، أعلام العرب

و من أهم المصادر و المراجع الأجنبية: رسائل القادة البرتغاليين مترجمة إلى اللغة العربية استقيتها من كتاب لصالح أوزبران، الأتراك العثمانيون و البرتغاليون في الخليج العربي (ترجمة عبدالجبار ناجي).

أما المراجع الأجنبية، فأهمها البرت كامرير (M.A.KAMMERER) البحر

الأحمر فقد أمد الباحث بمعلومات عن الوجود البرتغالي في الشرق الأفريقي و المحيط الهندى و الخليج العربى و الحملات العثمانية ضد البرتغال.

و انجلوبيش (ANGELO PESCE) جدة ،تصوير لمدينة عربية، أفاد البحث بمعلومات عن بناء سور جدة ، ووصول حسين الكردي القائد المملوكي و عن سير رحلته إلى الهند و مراجع أجنبية أخرى استقي البحث منها معلومات تخص مرحلة الصراع البرتغالي العثماني.

وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة و تمهيد و أربعة فصول و خاتمة:

وقد عالج الباحث في التمهيد حالة البرتغال خلال العصر الإسلامي في الأندلس ثم انفصالها و سعيها للوصول إلى منافذ شرق أفريقيا.

و تعرض البحث في هذا التمهيد للكشوف الجغرافية و دوافعها التي كانت دوافع دينية و اقتصادية و سياسية و دور العرب فيها، وختم التمهيد بالحديث عن الكشوف البرتغالية.

وفي الفصل الأول و هو بعنوان (الحملات البرتغالية للسيطرة علي تجارة شرق أفريقيا) أبرزت الجهود البرتغالية في إرسال الحملات المتتالية للسيطرة على هذه المنطقة و تتبعت تلك الحملات. كما تعرضت في هذا الفصل أيضا لمحاولة البوكيرك الاستيلاء على عدن وفشله في احتلالها. و ختمت هذا الفصل بالكتابة عن ردود الفعل من مختلف البلدان على سياسة الاحتكار البرتغالية، و كانت البلدان المتأثرة بهذا الاحتكار هي البندقية، و اليمن، ومصر، و الخليج العربي، و الساحل الشرقي، الأفريقي.

أما الفصل الثاني: فقد خصصت لدراسة دور العثمانيين في الشرق العربي والأفريقي ، و تناولت في هذا الفصل المدن و الإمارات العربية في الشرق العربي والأفريقي ورد الفعل المملوكي عند وصول البرتغاليين إلى الشرق. ثم تحدثت عن الغزو العثماني للشام و مصر و أثر ذلك في تحمل العثمانيين مسئولية مواجهة الخطر البرتغالي و اتخاذ التدابير و الاستعدادات اللازمة له.

أما الفصل الثالث: فقد خصصت لدراسة مراحل الصراع البرتغالي العثماني وتضمن بداية مؤازرة العثمانيين للمماليك في مواجهة الخطر البرتغالي، ثم دلفت من هذه البداية إلى استعراض مراحل الصراع بين الدولتين. وشملت المرحلة الأولى: الصراع البرتغالي العثماني في البحر الأحمر و المحيط الهندي بما فيها حملة سليمان رئيس، و حملة سليمان باشا الخادم ١٩٣٨م. وتضمنت المرحلة الثانية دور العثمانيين في مدافعة البرتغاليين عن شرق أفريقيا و تحدثت في هذه المرحلة عن القوي الحبشية و الإسلامية. ثم حملة السويس التي أعدها البرتغاليون لتدمير الأسطول العثماني الرابض في هذا الميناء و أثر هذه الحملة و نتائجها على شرق أفريقيا وتبع ذلك الحديث عن معركة أوفلو ثم هذه المرحلة بتدخل البرتغاليين والعثمانيين في الصراع المذهبي بالحبشة و أثر ذلك على المنطقة. وأما المرحلة الثالثة فقد شملت الصراع المرتغالي العثماني في الخليج العربي بما فيها حملة بيري على هرمز و مهمة الصراع البرتغالي العثماني في الخليج العربي بما فيها حملة بيري على هرمز و مهمة على رئيس لاستعادة السفن العثمانية من البصرة ، و الصراع على جزيرة البحرين.

ثم ختمت هـــذه المرحلة و الفصل بدور علي ميرال في الخليج العربي و شرق أفريقيا.

أما الفصل الرابع و الأخير: فقد وقفت فيه على نتائج الصراع البرتغالي العثماني وفصلت فيه القول عن النتائج السياسة التي شملت محاولات الصلح و التعاون التجاري بين لشبونة و إستانبول و فشلهما في ذلك. ثم النتائج الاقتصادية والحضارية و العسكرية.

وقى الخاتمة ذكرت النتائج التي أسفر عنها البحث و الإضافات التي أضافها .

وقد الحقت بالبحث عدة خرائط توضيحية و بعض الوثائق الهامة المتصلة بموضوع البحث.

كما سجلت ثبتا بالمصادر و المراجع التي اعتمد عليها البحث.

و لايسع الباحث في النهاية إلا تقديم الشكر و العرفان لكل من عاونه في إتمام هذا البحث العلمي، وعلى رأس هؤلاء يأتي أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور / شوقي

عطا الله الجمل، أطال الله لنا في عمره فقد أفاض على من علمه وكرم خلقه وسعة صدره الكثير ... ووجهني خير توجيه حتى من الله على بإنجاز هذا البحث المتواضع لأضعه بين أساتذتي الكرام ليرشدوني إلى طريق الصواب.

و أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ رأفت غنيمي الشيخ، عميد كلية الآداب بالزقازيق و أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر، على تفضله بمناقشتي ليغمرني بفيض علمه و كرمه.

وأشكر أستاذي الفاضل الدكتور/ عبدالله عبدالرازق الأستاذ المساعد للتاريخ الحديث بالمعهد لتفضله لمناقشتي لكي أتمكن من إثراء هذا البحث بتوجيهاته وإرشاداته لي و أشكره على ماقدمه لي من نصح و إرشاد خلال مسيرتي العلمية بالمعهد.

و الله أسال أن يوفقنا إلى علم أفضل و غد مشرق لنا وعلى الأمة العربية جمعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

أحمدمحمدبطي

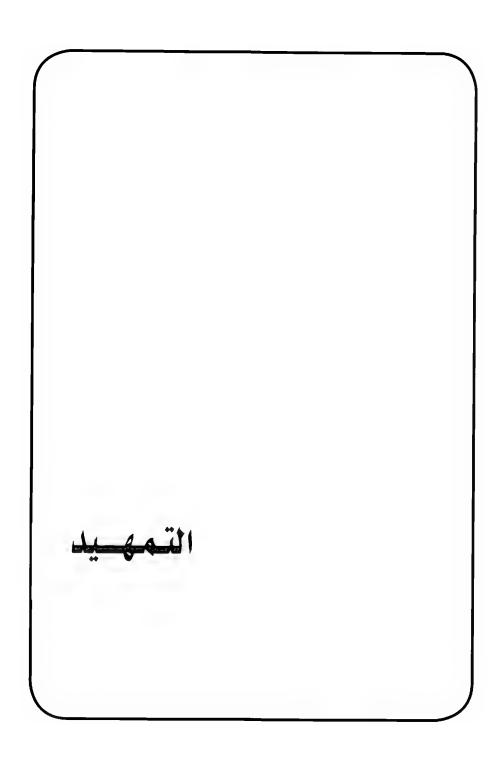

## التمهيد

- \* البرتفال وسعيها للوصول إلى منافذ شرق أفريقيا.
- \* الكثوف الجفرافية ودوافعها.
- \*دور العرب في الكثوف البرتفالية.
  - \* الكثوف البرتفالية.

#### التمهيد

قبل أن نتعرض للصراع البرتغالي العثماني في شرق إفريقيا لابد من الإشارة للظروف التي ظهرت فيها البرتغال كدولة أوربية في شبه جزيرة أيبيريا.

تقع شبه الجزيرة الأيبيرية في أقصي الغرب من العالم القديم، وما تلاها المحيط الأطلسي، فقد ظل لغزا مبهما عبر تلك العصور السحيقة، ولذلك سمي البحر النظلمات، وهي محاطة بالبحار ماعدا ذلك الجزء الذي يربطها بأوروبا عبر جبال البرت أو البرنس في الشمال الشرقي منها، و التي تمثل حاجزا يفصل بين المنطقتين، وإلى الجنوب يفصلها عن إفريقيا مضيق جبل طارق. وهي أرض شاسعة تتخللها الأنهار و الوديان و تكثر فيها سلاسل الجبال و الهضاب الشاسعة، وهي غنية بمختلف الموارد الطبيعية، و مناخها يغلب عليه الاعتدال، و بينما يكثر نزول المطر في شمالها، فإن جنوبها يميل إلى الدفء (۱)

وقد تعرضت شبه الجزيرة منذ العصور القديمة إلى هجرات بشرية، و تأثيرات عديدة و غزوات كثيرة عبر تاريخها الطويل، فجاءت إليها القبائل المختلفة من عدة جهات، و على فترات متفاوتة، هذا إلى جانب سكانها القدماء الذين عاشوا في أرجائها منذ آلاف السنين، عندما كان الإنسان يعيش في الكهوف حياة البداوة، ومازالت بعض هذه الكهوف موجودة تشهد على ذلك.

و أطلق المسلمون اسم الأندلس على البلاد بعد إكمال فتحها، و كلمة الأندلس مستمدة من اسم بعض قبائل القوط التي تسمي الوندال، و التي اشتهرت بعنفها وشراستها، (٢)

<sup>(</sup>١) طارق خالد: آثار الأندلس، أسبانيا ١٩٨٥م، ص: ١٥٠

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن على الحجى (دكتور) : التاريخ الأندلسي، دمشق ١٩٧٦م، ص: ١٧١

وتاريخ الأندلس الإسلامي (۱) اتصف بالصراع بين المسيحية والإسلام، ومنذ عام 170 وحتى 170 وحتى 170 وحتى 170 معاقبت عصور مختلفة اتسمت بالقوة تارة وبالضعف والشقاق والتناحر تارة أخرى، وفي عصر بني نصر آخر عصور المسلمين بالأندلس استقلوا بحكم الجزء المتبقي من الأندلس بعد الشتات و التقوقع في الجنوب، و نجح القائد الأندلسي محمد بن نصر – و هو من مدينة أرجونه الواقعة بين جيان و قرطبة – من اتخاذ مدينة غرناطة عاصمة له، و أسس إمارة أندلسية جديدة في تلك المناطق الجنوبية من البلاد، ودامت مملكة غرناطة لمدة تزيد على قرنين و نصف القرن من الزمان (170-100 100 100

وطوال هذة المدة كانت معرضة للغزو و الاحتلال مما اضطرها لدفع الجزية لقشتالة  $(^{7})$ , وظلت هذه المملكة قوية صامدة في وجه الأعداء إلى أن دب الانقسام والتنافس بين أمرائها على السلطة  $(^{7})$ . وقد هاجم فرديناند الخامس غرناطة واستولت جيوشه – بعد مقاومة باسلة – على مدينة الحامة ALHAMA جنوب غرب غرناطة وذلك في المحرم  $(^{3})$  المراء  $(^{3})$  وفي عام  $(^{3})$  وفي عام  $(^{3})$  استولي المسيحيون على حصن لورة، ثم على مدينة لوشة LOGO في عام  $(^{3})$  عن المدينة وذلك بعد مقاومة عنيقة من قائدها الأمير الشيخ على العطار، الذي دافع عن المدينة

<sup>(</sup>١) ١ - عصر الولاة (١٣٨٩٢ هـ / ٧١١ - ٥٥٧م).

٢ - عصر الإمارة (١٣٨ - ١٣٦ هـ / ٢٥٧ - ٢٩٩م).

٤ - عصر الطوائف (٢٢٤ - ٤٧٩ هـ / ١٠٣١ - ١٠٨٦م)

٥ - عصر المرابطين (٤٧٩ - ٤٥١ هـ / ١٠٨٦ - ١١٤٦م)

٦ - عصر الموحدين (٥٤١ - ٦٢٠ هـ / ١١٤٦ - ١٢٢٣م)

٧ - عصر بني نصر في غرناطة (٦٣ - ٨٩٧ هـ / ١٢٣٨ - ١٤٩٢م)

<sup>(</sup>٢) عبدالمنعم ما جد (دكتور): العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى - بيروت ٢٤٦م، ص: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) حسن إبراهيم حسن (دكتور): تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب، القاهرة (٣) حسن إبراهيم حسن ١٠٦

<sup>(</sup>٤) د. عبدالرحمن على الحجى : مرجع سابق، ص: ٥٥٠ – ٥٥١.

بشجاعة. ثم واصلوا زحفهم و استيلاءهم على بقية المدن الواحدة تلو الأخرى.

ولنا أن نتساءل ماهي الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه المدن الواحدة تلو الأخرى بهذه السرعة المذهلة في أيدى مسيحيى إسبانيا؟

وقد تجمعت عدة أسباب رئيسية و غير منفصلة ساعدت على انهيار المدن الإسلامية في الأندلس و خضوعها لقبضة الإسبان، و من هذه الأسباب مايلى:

- ١) الزواج السياسي الملكي و الذي تم بين فرديناند أمير أرجونة و إيزابيلا ملكة قشتالة. و ذلك في عام ١٤٦٩م فقامت لهما مملكة مسيحية تشمل الإقليمين، وكان الروجان يتفقان في عدائهما الشديد للمسلمين و تعصبهما للمسيحية فصمما على طرد المسلمين من بلادهم، وأخذا يرسلان رسلهما لأمراء المسلمين مطالبن الجزية ومهددين بطردهم و إبادتهم. (١)
- (٢) اتحاد الإمارات المسيحية البابوية لها على الوحدة و محاربة المسلمين وتعقبهم أنّى وجدوهم، فلبس الجميع ثوبا واحدا وهو ثوب القومية و العصبية المسيحية، ضد المسلمين هناك، مما شجعهم على التصدي و القضاء على المقاومة العنيفة التي خاضها المسلمون ضدهم. (٢)
- ٣) الانقسامات و الفتن الداخلية التي ابتلي بها أمراء المسلمين و خاصة في غرناطة فقد وصل الأمراء إلى حد بعيد من حب الملك و الإمارة لدرجة أن الخلاف دار بين الابن ووالده و اتحاد الابن مع عدو المسلمين ضد أبيه و عمه. فنجد أن أبي عبدالله الزغبي قد انضم إلى فرديناند ضد والده أبي الحسن الذي وقف موقفا حاسما ضد هذا الملك المسيحي حينما طلب منه أن يدفع له الجزية قائلا له: لقد مات الملوك الذين قبلوا دفع الجزية، أما أنا فجعلت من دار الضرب مصنعا للسيوف وأسنة الرماح.

<sup>(</sup>١) حسن مراد، (دكتور) : تاريخ العرب في الأندلس، القاهرة ١٩٣٠م، ص: ١٤٦ـ

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق، ص: ٢١٦.

فهذا موقف يحمد لهذا الرجل الذي لم يتخاذل أمام أعدائه و إن كان بعض المؤرخين رأوا أن هذا الموقف جلب الدمار على بلاده، و الحقيقة أنه امتنع هذا الأمير أو لم يمتنع فإن هولاء الأعداء مستمرون في مخططهم و هو طرد المسلمين من جميع الأماكن الإسبانية..

و هكذا نجد أن هذه الأسباب مجتمعة قد ساعدت على تحقيق النصر للمسيحين ونجاحهم في اقتلاع جذور المسلمين من بلادهم، وفي هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الإمارات الإسلامية في الأندلس، كانت دولة الماليك في الشرق تئن تحت وطأة الخلافات الداخلية و المخاطر الخارجية المتمثلة في كل من الدولة العثمانية والصفوية الفارسية، لما لهما من أطماع في دولة الماليك، فكان الشرق الإسلامي وغربه يمر في مرحلة خطيرة، ثم على أثرها طرد المسلمون من الاندلس و سيطر الاتحاد الملكي الذي تم بين أرجونه و قشتالة حيث تكونت بينهما قوة كبيرة، استطاعت أن تستولي على غرناطة أخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية في سنة ١٤٩٧هـ/١٤٩٢ على غرناطة أخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية في سنة ١٤٩٧هـ/١٤٩٢ ملك الفرنج الأندلس، و لهذا عما بقي في الأندلس، و لهذا ملك الفرنج الأندلس، و طويت صفحة الإسلام في إسبانيا والتي استمرت نحو ثمانمائة عام. (١)

### البرتغال خلال العصر الإسلامي في الأندلس:

أما عن البرتغال – موضوع بحثنا – فهي الجزء المنسي من الأندلس، أي تذكر إسبانيا عند ذكر الأندلس و ينسى ذلك الجزء الذي يشكل البرتغال اليوم، و هي الأرض الواقعة أقصي الغرب من شبه الجزيرة الأيبيرية، و كانت تسمي الغرب، وذلك لأنها الجزء الغربي من الأندلس، و مازال القسم الجنوبي من البرتغال يسمى الغربي حتى اليوم، وقد يعتقد البعض أن البرتغال لم تكن إسلامية بالقدر الذي كانت علية إسبانيا خلال فترة حكم العرب، و ذلك بسبب قلة الآثار المعمارية التى

<sup>(</sup>۱) حسن مراد: مرجع سابق، ص: ١٤٦.

توجد هناك، و الحقيقة أن المسلمين ظلوا في جنوب البرتغال حتى أواخر القرن الثالث عشر، ولكن البرتغاليين كانوا لايستولون على بلد إلا محوا أثار المسلمين فيه، ومع ذلك فأي زائر للبرتغال يرى من أثار الفترة الإسلامية شيئا كثيرا في عادات الناس وملابسهم و تقاليدهم و خاصة في الجنوب.

وهناك الشيء الكثير الذي يبث حضارة العرب في البرتغال مثل القلاع العربية والوجوه التي تحمل جذور طابع إنسان الشرق العربي المسلم، بل هناك الأسماء مثل "تافيرا TAVIRA" وهي تعود بأصولها إلى (الفجيرة)(١). وكذلك أسماء "الجرف" ALGARVE\*

و هذه الأسماء الشائعة في جنوب البرتغال تثبت أن العرب مروا من هناك و زرعوا القلاع و تركوا بصماتهم، رغم نزوحهم و انهيار دولتهم القوية في الأندلس، فلم تتمكن محاولات الطمس من الوصول إلى كل شيء فيها. (٢) و الآثار العربية ليست خرساء فهي لاتزال تتحدث عن عظمة أصحابها.

و كانت البرتغال في أول الأمر إحدى الإمارات الخاضعة لقشتالة، إلى أن استطاعت أن تتحرر من السيطرة القشتالية و تنبذ سيادتها نهائيا في بداية القرن الحادي عشر الميلادي على يد ملكها الفونسو الأول و التي وحدت جهودها على يديه و طردت المسلمين من لشبونة " "LISBOA في عام ٢٥٥هـ/ ١٥١١م على يد الفونسو الثالث عم الفونسو الأول. (٢)

الفجيرة: إحدى الإمارات السبع التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تقع على
ساحل الإمارات الشرقي، ولابد أن تكون إحدى الأسماء العربية التي نقل اسمها العرب
الأصليون الذين توجهوا مع الحملات العربية لنشر الإسلام.

حسن قائد: نشر في مجلة الرياضة والشباب، منؤسسة البيان العدد ٣١٨، تحت عنوان « جنوب البرتغال الفجيرة تتحدث عن نفسها، الإمارات ١٩٨٧م، ص: ٣٢.

<sup>\*</sup> انظر مواقع هذه المدن على الخريطة (ملحق رقم١) ص: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس : (دكتور) رحلة الأندلس، القاهرة ١٩٦٣م، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) محمد فؤاد شكرى وآخر (دكتور): أوروبا في العصور الحديثة، القاهرة ١٩٦١م، ص: ٦٥.

و كانت النواحي الشمالية الغربية يطلق عليها - بورتو كاليس - نسبة إلى ميناء بورتوس كالي المعروف اليوم باسم - أبورتو - وكان يطلق على المنطقة الواقعة بين نهري المينوودوبرة "MONDEGO& DOURO و يسمى في البرتغال - دورو - ثم اختصر إلى بورتوكال أو بوتوجال، ثم شمل المنطقة الواقعة بين نهري دورو وتيجو ثم منها إلى البحر المتوسط.

و أهم المدن من الشمال إلى الجنوب "بورتو: "PORTO" و قلمرية أو كويمبرا "COIMPRA" في SONTAREM" وسنترين أو سلمانت اريم "'SONTAREM ولشبونة من أهم مواني الأندلس، وكانت الملاحلة المحتوية ال

ولشبونة هي مدينة قديمة تقع على سيف البحر و تنكسر أمواجه على سسورها، وهو رائع البنيان، و بابها الغربي عليه حنايا على أعمدة رخام مثبتة على حجارة من رخام و هو أكبر أبوابها، و لها باب غربي أيضا يسمى باب (الخوخة) يشرف على سرح فسيح يشقه جدولان يصبان في البحر، و لها باب قبلي يسمى باب البحر وتدخل أمواج البحر منه عند المد، وباب شرقي يعرف بباب الحمة، وباب شرقي أضا بعرف بباب المقرة. (٢)

و مازالت هناك أسوار بأعلى المدينة موجودة بعد ترميمها ، و بالقرب منها يقم

<sup>(</sup>١) سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور): أوروبا في العصور الوسطى، جــ١، ص: ٨٥٥، القاهرة ١٩٦٦.

<sup>\*</sup> انظر الخريطة ملحق رقم (١) ص: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) طارق خالد : مرجم سأبق، ص: ١٠٤.

الحي القديم الذي يسمى (الفاما)<sup>(۱)</sup> بطرقاته الضيقة، و يقوم الحي على ربوة عالية، و هو يشبه قصبات المدن المغربية بشوارعه الضيقة الصاعدة الهابطة، وبيوته ذات الرحبات الواسعة، و على قمة الربوة أطلال الحصن الأندلسي والذي كان يقوم وسط القصبة، وقد كان السور الغربي ينحدر من هذا الحصن على سفح الجبل و يستمر في السهل حتى يصل إلى ساحل البحر.<sup>(۲)</sup>

وعلى الرغم من الدمار الذي حل بالمعالم الإسلامية في البرتغال، فإنه لاتزال توجد في مختلف أنحاء البرتغال بقايا حصون وقلاع من العصور الإسلامية، لاسيما في المدن التي كانت لها بعض الأهمية كعواصم الأقاليم أو في المناطق ذات المواقع الاستراتيجية و منها منطقة سنترا "'SINTRA التي اشتهرت بحصونها المنيعة، وكذلك مدينة بيجا "'BEJA وتقع على ربوة عالية يتوج قمتها حصن جدّد عدة مرات مما أدى إلى تغيير طابعه الأصلي. و كانت بيجا من المدن المهمة، تحيط بها الحقول الزراعية الغنية، و منها مدينة سلفس "'SILVES في الجنوب.

وكانت الولاية الشمالية الصغيرة الخاضعة لملكة ليون و قشتالة هي النواة التي نشأت منها البرتغال على مراحل و اتجهت جنوبا لاحتلال المزيد من الأراضي، كلما ازداد ضعف المسلمين على فترات متفاوتة من التاريخ الأندلسي، و بالأخص خلال عصم الطوائف.

ويعود اسم البرتغال إلى أهم مدينة و اسمها بورتو "'PORTO و كانت تسمى بورتو كاليس في الماضى، وقد استقلت عن إسبانيا بعد حرب طويلة و استمرت في غزو

<sup>(</sup>١) الغاما: هـنه التسمية محرفة من كلمة الحاق أو الحمة، وهي عين الماء الحامية الحارة ولها فوائد كثيرة صحية وطبية للعـلاج والنظافة، وكانت هذه العيون مـوجودة في مختلف أنحاء الأندلس وتستعمل باستمرار...

<sup>-</sup> حسين مؤنس : مـرجع سابق، ص: ٢٠٤، انظـر موقع الحصن العربي القـديم، بعد تـرميمه (ملحق رقم ٢٣) ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) طارق خالد : مرجع سابق، ص: ۱۰۵.

المناطق الإسلامية جنوبا بكل عنف و شراسة حتى سيط رت على جميع أنحاء غرب الأندلس.

وقد قام كثير من الصليبيين الذين هزموا في فلسطين و مصر، بمساعدة الجيوش البرتغالية للانتقام من المسلمين، فقد وجدوا الفرصة سانحة لاحتلال البلاد العربية في المغرب بعد الفشل الذريع في المشرق العربي. (١)

ويرجع الفضل في تأسيس هذه الملكة البرتغالية إلى أشهر حكامها و هو ملكها الفونسو الأول في عام ٨٨٨هـ/ ١٠٩٥م و الذي كان يسمى افونسو هنريك " -AF- FONSO HENRIQUES'

وبسبب الانعزال الجغرافي و الجبلي لهذه الدولة و الذي جعلها مولية ظهرها لقشتالة، و بسبب هذه الجبال المانعة ظل البرتغاليون بمعزل عن القشتاليين برغم ارتباط المصاهرة بينهما أحيانا<sup>(٢)</sup>. و أثر ذلك على أهمية مينائها و عاصمتها لشبونة، ولكن الذي ساعد الدولة على الظهور ضعف الحكم الإسلامي فيها وتخلصها منه، فشخصت إلى الوجود كدولة لها قوميتها منذ القرن الثالث عشر الميلادي.<sup>(٣)</sup>

و استعانت هذه الدولة في عام ١١٤٧م بأسطول صليبي مكون من الإنجليز والألمان و غيرهم في طرد المسلمين من لشبونة، ولم تكتف هذه الدولة بطرد المسلمين بل ساهمت بملاحيها في حرب المماليك و العثمانيين و الهنود في الشرق الإسلامي.

## البرتغال وسعيها للوصول إلى منافذ الشرق الأفريقي:

كان الاتصال بأوروبا و الهند و الشرق الأقصى عن طريق البر بينما كانت

<sup>(</sup>١) محمد عدنان مسراد: صراع القوى في المحيط الهندي، والخليج العسربي، جذوره التساريخية وأبعاده، ١٩٨٤م، ص: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الفرد فيشر: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، تعريب د. محمد مصطفى زيادة، القاهرة ... ١٩٥٤م، ص: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) شوقي الجمل (دكتور): تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، القاهرة ١٩٨٠م، ص: ٧١. وللمزيد : انظر محمد عدنان مراد، مرجع سابق، ص: ١١٣ وما بعدها.

الحضارات القديمة القائمة في منطقة الشرق الأوسط و خاصة بلاد الهلال الخصيب كانت لها اتصالات واسعة مع الهند و بلاد الشرق إلا أن أوربا لم يكن لها أي اتصال مع ذلك العالم البعيد، فكانت أوربا في تلك العصور تمر بأحلك عهودها المظلمة وربما عرفت أوروبا الهند عن طريق الجند الهنود الذين كانوا يعملون تحت راية الأخمينيين (الفرس) أثناء محاولاتهم فتح اليونان، ولكن الاتصال الحقيقي تم إثر فتوحات الأسكندر المقدوني، الذي وصل إلى البنجاب أثناء محاولات لغزو الهند محاولات لغرو الهند محرولات المقرق.م.

وهناك اتصالات بين الشرق و الغرب حدثت زمن السلوقيين، ومن بعدهم البارثيين وفي خلال الإمبراطورية الرومانية حتى سقوط الأخيرة في القرن الخامس الميلادي، و لعبت المدن الإغريقية التي أسسها الإسكندر دورا رئيسيا في حركة الاتصال بحرا و برا، وقد عرف المؤرخون و الرواد الإغريقيون الهند و الطرق التجارية المؤدية إليها، كما عرف الجغرافيون الساحل الهندي و الأرخبيل الأندونيسي، كما أن هناك زيارات للسفن الرومانية لسواحل الهند و الشرق الإفريقي من قواعدها في مصر بعد اكتشاف الرياح الموسمية. وقد أثبتت ذلك الحفائر التي جرت في (اريكاميدا) و هناك شواهد كثيرة على قيام اتصالات واسعة بين الاقطار الآسيوية عن طريق منتجاتها. و كان الاعتقاد أن كل مايرد أوروبا من الذهب واللؤلؤ و الماس و الروائح العطرية من الهند. (١)

وبعد الفتوحات العربية سيطر العرب على المحيط الهندي و البحر المتوسط الشرقي و أصبحت بيدهم طرق التجارة، و بذلك أصبح الاتصال يجري عن طريقهم مع أوروبا إما عن طريق البحر المتوسط إلى اليونان و إيطاليا أو عن طريق إسبانيا العربية.

<sup>(</sup>١) ك. م. بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية، ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد، القاهرة المرام، ص: ١٩ م.

و أخذت شعوب أوروبا تتعرف على المنتجات الشرقية خاصة التوابل و الأنسجة الحريرية.

وجاءت الحروب الصليبية (١٠٩٦-١١٩٩) لتصبح أوروبا أقرب ماتكون للشرق، و تغيرت موازين القوي في البحر المتوسط، و فتحت أبواب الشرق لأوروبا للاتصال التجاري خاصة بعد أن استقر الصليبيون في كل من فلسطين و سوريا، وأسسوا الدويلات المعروفه (باللاتينية) و تحولت تجارة البحر المتوسط إلى الإيطاليين، خاصة مدينتي البندقية و جنوة، حيث كانت لديهما معلومات كثيرة عن تجارة الشرق القادمة من الهند. (١)

و بعد استرداد القدس على يد الناصر صلاح الدين في عام ١١٨٧ م و انحصار النفوذ الأوروبي عن الشرق توقف الاتصال المباشر مع الشرق خاصة البري منه، وانتهى بعد القضاء على بقايا الصليبين على يد المماليك، و أصبح هناك حاجز منيع بين الشرق و أوروبا، لأن الطريق بات تحت سيطرة الدولة المملوكية.

وقد شعر التجار الأوروبيون بعظم وفداحة خسارتهم، بعد فقدهم لقواعدهم التجارية في الشرق و تحول هذا العداء إلى عداء اقتصادي ضد تحكمهم في الطرق التجارية و كان هذا سببا رئيسيا لإيجاد مخرج لما هم فيه.

#### الكشوف الجغرافية و دوافعها:

كانت حركة الكشوف الجغرافية التي تم شطر كبير منها في القرن الخامس عشر الميلادي أهم نتيجة للنهضة الأوربية، فقد استطاع الملاحون الأوروبيون أن يحققوا أعظم نصر في مجال الكشوف الجغرافية في أواخر ذلك القرن.

و تمثل هذا النصر في حادثين: كشف الأمريكاتين ابتداء من سنة ١٤٩٢م، وكشف الطريق البحري من أوروبا إلى الهند حول رأس الرجاء الصالح سنة

<sup>(</sup>۱) محمد عدنان مراد: مرجع سابق، ص: ۲۰ – ۲۱.

٩٨ ٤ ١م. وكانت لهذين الحادثين نتائج عميقة الأثر في تاريخ العالم و مستقبل المشرية (١):

أولا: ظهرت المدن التجارية المطلة على البحر المتوسط مثل البندقية و جنوة وانصرفت هذه المدن للتجارة وكانت البضائع التي تتاجر فيها هذه المدن تأتي من بلاد لم يكن الأوربيون يعرفون عنها الكثير و أهم هذه البضائع التوابل و البهارات، و القرنفل، و الفلفل، و المسك، و العنبر، و غيرها من المواد التي أصبحت لها قيمة كبيرة و عظيمة في التطبيب و غيره في أوروبا. (٢)

وكان العرب هم الذين يقومون بنقل هذه البضائع من بلادها في الشرق حتى مواني مصر و الشام حيث يتولى البنادقة و الجويون نقلها على سفنهم لأسواق أوروبا وقد حرص سلاطين المماليك على أن يبقي سر هذه التجارة المربحة وقفنا عليهم، ولذا فقد اتخذوا عدة احتياطات منها: أنهم حرموا على أي مركب غير إسلامية أن تمخر عباب البحر الأحمر، و اتخذوا لذلك حججا شتى، منها أن هذا البحر يؤدي للأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز، و أوقعوا أشد العقوبة على كل من يحاول كسر هذا الحصار، أو الإفصاح عن شيء يتعلق بمصادر هذه التجارة وطرقها. (٢)

ثانيا: كانت المعلومات الجغرافية لدي الأوربيين ضيئلة إلى حد ما، و معظمها من نسج الخيال، و خاطئة في مجموعها، فقصور وسائل المواصلات عن التغلغل في أنحاء العالم، ووهن مقدرة الإنسان على الملاحة في أعالي البحار وسطحية معلوماته في عالم الفلك، و الحياة في مجتمع مغلق، و الانفصال بين العالم المسيحي و العالم الإسلامي، كل ذلك جعل معلومات الأوربيين مقصورة على أوروبا من ناحية، و تلك الأقاليم التي يسكنها المسلمون من ناحية أخسرى، و كانت الأقاليم التي يسكنها

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): أوروبا في مطلع العصور الحديثة، القاهرة ١٩٧٧م، حدا، ص: ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) شوقى الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٦٩

<sup>(</sup>٣) شوقي الجمل (دكتور): نفس المرجع، ص: ٦٩ – ٧٠.

المسلمون غير محدودة المعالم تماماً، أما بقية القارات فكانت غير معلومة من حيث وجودها.(١)

وكانوا يستمدون معلوماتهم عن أسيا و أفسريقية من التجار الإيطاليين الذين كانوا يترددون على مواني مصر و الشام من أجل التجارة الشرقية، كما كانوا يعتقدون أن المحيط الأطلسي، و البحار الجنوبية مأوي الشياطين و الجن والوحوش، و إذا غامر بحار بالتوغل جنوبا فإنه ملاق نطاقا من نار لن يستطيع اجتيازه. . وهكذا صور الوهم و الجهل لهم ألوانا من الأخطار و المخاوف لا محل لها، كما كانوا يعتقدون أن الأرض قرص منبسط مركزه بيت المقدس يحيط به البحر. (٢)

ثالثا: لم تتعد معلومات أوروبا عن شرق أفريقيا في العصور الوسطى الأقوال الخرافية عن وجود ملك مسيحي يحكم في وسط أسيا أو أفريقية، هو القديس يوحنا أو برسترجون " .P.JOHN وقد حددت الشائعات مكان وجود ذلك الملك المسيحي، فيما بين الصين و جامبيا، و أنه يسيطر على منطقة كبيرة تعرف باسم أثيوبيا. (٢)

و منذ القرن الثالث عشر شاعت في أوروبا أخبار كثيرة عن مملكة أثيوبيا هذه وكفاحها ضد المسلمين، غير أن مكانها و طريق الوصول إليها لم يكن معروفا لدى الأوربيين بالدقة.

رابعا: أما عن معلومات الأوربيين عن غرب أفريقيا في نهاية العصور الوسطي فلم تكن أفضل من معلوماتهم عن شرق إفريقيا.

وقد كثر الكلام فعلا عن وجود ملك زنجي أطلق عليه " ملك مالي " يحكم جميع أجزاء الصحراء الغربية في إفريقيا جنوبي الأقاليم الساحلية، و كثرت القصص عن

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) مرجع،سابق، ص: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد ربه (دكتور): البرتغاليون والبصر الأحمر، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠م، ص: ٢٠٥٠

ثراء ذلك الملك حتى أن الخرائط التي ترسم لإفريقيا كانت تضع في هذا الجزء من الصحراء عرشا كبيرا من الذهب يجلس عليه ملك زنجي يلبس الملابس الموشاة بالذهب رمزا لهذه المملكة الأفريقية الزنجية الفتية. (١)

وقد تضافرت عدة دوافع أدت إلى بدء حركة الكشوف الجغرافية و تنشيطها منها:

# الدافع الاقتصادى:

كانت العالم العرب أوروبا و الشرق الأقصي ضعيفة في العصور القديمة والوسطى، غير أنها كانت وثيقة مع غرب آسيا و العالم العربي و الإسامي، وقد أخذت الروابط الاقتصادية تقوى تدريجيا منذ الحرب الصليبة، وزادت الحركة التجارية نشاطا، لأن أوروبا أصبحت بحاجة ماسة إلى البضائع الأسيوية التي لم تكن تنتجها و أغلب هذه البضائع كانت عبارة عن الأقمشة القطنية و الحريرية والكتانية، و المصنوعات الفخارية و الخزفية، و الذهب و الفضة، و التوابل و الأحجار الكريمة، وبعض الأخشاب، وكانت المدن الإيطالية و خاصة البندقية تقوم بدور الوسيط بين التجار العرب و المسلمين و بين الأوربيين كما ذكرنا سابقا.

غير أن مجيء الأتراك العثمانيين منذ أواخر القرن الثالث عشر، و استيلاءهم على بلاد البلقان في القرن الخامس عشر، جعل طريق التجارة الشرقية مسدودا في وجه الأوربيين، كما أن الضرائب الكثيرة التي فرضها أمراء المماليك في مصر و الشام على البضائع المارة بأقطارهم رفعت الأسعار إلى درجة لم يستطع الأوربيون احتمالها(٢).

كما لايمكن إغفال رغبة بعض الدول الأوربية في ضرب الاحتكار الذي كانت

<sup>(</sup>١) شوقي الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٧٠.

<sup>(</sup>۲) محمد صالح (دكتور): تاريخ أوروبا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية، بغداد (۲) محمد ص: ۱۳۸.

تمارسه جمه ورية البندقية في نقل المتاجر الشرقية من مواني مصر والشام إلى أوروبا كوسيلة لحرمان هذه الجمهورية من مصادر ثرائها. وتطلع التجار من رعايا دول أخري غير البندقية إلى النزول إلى ميدان التجارة الشرقية والحصول لأنفسهم على شطر من أرباحها الوفيرة. (١)

واشتد التنافس بين البندقية و جنوة في القرنين الثالث عشر و الرابع عشر، وهذه المنافسة القوية لها أهميتها الحيوية في التاريخ.

فمن المعروف أن البندقية كانت قد احتكرت تجارة الشرق مع المماليك دون سائر الدول الأوربية، وكانت جنوه الخصام العنيد لجمهورية جنوبة التي حققت استئثارها بتجارة الشرق دونها، فعملت على كسر الاحتكار التجاري الذي فرضته على تجارة الشرق، فتمكنوا من معرفة أماكن الإنتاج وأسعار السلع، و استطاعوا تخفيض الأسعار.

ولكن الطرق البرية سدت مرة ثانية بعد ظهور الأتراك، لذلك عاد التفكير لاكتشاف طريق للهند عن طريق رأس الرجاء الصالح، و كان الرواد في هذا المجال تجار جنوه الذين يبذلون أقصى جهودهم للوصول إلى الهند.

# الدافع الدينس:

لاشك أن الدافع الديني من أهم العوامل التي أدت إلى حركة الكشوف الجغرافية التي تعد حلقة من سلسلة الحروب الصليبية فقد كانت البرتغال و إسبانيا أسبق الدول في إيفاد البعوث الدينية، و كانت الناحية الدينية تلعب دورا كبيرا في تخطيط سياسة هاتين الدولتين، و استغرق الأوربيون في أحلام اليقظة استغراقا ساذجا فراحوا وهم في غمرة الكشوف الجغرافية - يضعون المشروعات للقضاء على الإسلام قضاء مبرما، و كانت تكمن في هذه الناحية روح صليبية جارفة.

<sup>(</sup>۱) عبدالعزیز محمد الشناوی (دکتور) : مرجع سابق، ص: ۱۰۰ – ۱۰۰.

فالكشوف الجغرافية في نظر البرتغال يجب أن يكون من أهدافها تحويل المسلمين في غرب أفريقيا و غيرها من المناطق الآهلة بهم إلى المسيحية الكاثـوليكية والكشوف الجغرافية في نظر إسبانيا يجب أن يكون من مراميها نشر الديانة المسيحية وفق المذهب الكاثوليكي بين السكان الأصليين الـوثنيين في تلك الأصقاع البعيدة، بل إن هذه الـروح الصليبية استهدفت أيضا تحويل الحبشـة المسيحية إلى المذهب الكاثوليكي، وفصلها عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. (١)

ومن أهم الأسباب التي جعلت الناحية الدينية المسرفة تلعب دورا طاغيا في سياسة البرتغال و إسبانيا: أن نفوذ العرب في الأندلس بدأ يضعف منذ القرن الخامس عشر الميلادي، مما أتاح الفرصة للإمارات المسيحية في إسبانيا لتظهر مثل إمارة أرجون " 'ARAGON وقشتالة " "OSTILE وقد اتحدت الإماراتان بزواج فرديناند حاكم أرجونة من إيزابيلا حاكمة قشتالة، في عام ١٤٦٩م،

وكان هذا الزواج بمثابة مولد مملكة إسبانيا التي أخذت تضيق الخناق على القوي الإسلامية في الأندلس. (٢)

وبدأ هذان العاهلان يمارسان سياسة الاضطهاد الديني، و استئصال شأفة كل فرد لايدين بالمذهب الكاثوليكي، وكان سقوط غرناطة و استيلاء النصاري عليها من سلطانها أبي عبد الله في يناير ١٤٩٢م. (٣)

ويلاحظ أنه في نفس السنة التي سقطت فيها غرناطة أخر معاقل المسلمين بالأندلس، تم طرد اليهود من إسبانيا.

وتعاقد ملكا إسبانيا مع كرستوفر كولمبوس على القيام برحلته الكشفية الجغرافية الأولى، ولم يكتف نصارى شبه الجزيرة الأبييرية بجلاء المسلمين عن

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : مرجع سابق، ص: ۱۰۵، ۲۰۱، ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) شوقى الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٧١.

<sup>(</sup>٣) أحمد مختار العبادي (دكتور): دراسات في تاريخ المغرب والأندلس الإسكندرية ١٩٦٨م، ص: ٨٦.

الأندلس، بل ازدادوا تحمسا و شراهة في مطاردة المسلمين خارجها، و انتقل نشاطهم إلى شمال أفريقية و غربها يتعقبون المسلمين الفارين بدينهم في عرض البحر المتوسط، فقتلوا الرجال وبقروا بطون النساء و استولوا على ماكان المسلمون قد حملوه معهم مما خف حمله و غلا ثمنه، كما هاجموا مواني الساحل الشمالي الأفريقي و استولوا على بعض القلاع. (١)

ويعقب أحد الباحثين على ذلك بأنها حركة دينية أخري حمل البرتغاليون-علي وجه الخصوص- لواءها لتعقب المسلمين، حتى أن بعض المؤرخين يعتبرونها امتدادا للحركة الصليبية التي بدأت بقصد تخليص الأماكن المقدسة المسيحية من أيدي المسلمين. (٢)

كما راودتهم الآمال في إمكان محاصرة الإسلام عن طريق البحر، وطعنه من الخلف و سحقه في أسيا و أفريقية، و لذلك فإن الشعور الذي احتوي مسيحيي شبه الجزيرة الأيبيرية بوجوب محاربة الإسلام كان شعورا امتزجت فيه الروح الصليبية المتأججة بالعاطفة الوطنية. (7)

وقد بين بانيكار ذلك وذكر أن البرتغال أصبحت في القرن الخامس عشر نصيرة المسيحية وراعيتها على الإسلام، فكأن روح الحروب الصليبية لم تبق فيها جذوة الحياة متقدة فقط، بل ازدهرت أيضا مكتسبة قوة على قوتها بشبه الجزيرة الأيبيرية، ولدى شعب قشتالة و أرغونة و البرتغال بالذات عزيمة للتخلص تماما من الممالك الإسلامية التي كانت لاتزال موجودة على أرض شبه الجزيرة نفسها، ومزدهرة فقد كان الأيبري المخلص لدينه، المتفاني في حب وطنه إسبانيا كان أو برتغاليا، يعد القتال ضد الإسلام ضرورة ماسة صارمة، ويراه خليطا يجمع على حد سواء بين الواجب الديني و الضروريات الوطنية. لقد كان الإسلام هو عدوه اللدود

<sup>(</sup>١) السيد محمد الدقن (دكتور) : دراسات في تاريخ الدولة العثمانية، القاهرة ١٩٧٩م، ص: ٥٠

<sup>(</sup>٢) شوقي الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٧١.

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) : مرجع سابق. ص: ١١١.

الذي لابد من قتاله في كل مكان. (١)

ولذلك نرى أحد الباحثين في دفاعه عن الدولة العثمانية، يشيد بخدمات العثمانيين للإسلام لوقوفهم في وجه الاستعمار البرتغالي قائلا: كانت أعظم خدمة أسدتها الدولة العثمانية للإسلام أنها وقفت في وجه الزحف الصليبي الاستعماري البرتغالي للبحر الأحمر و الأماكن المقدسة الإسلامية في أوائل القرن السادس عشر الميلادي إذ كان البرتغاليون يعتزمون تنفيذ مخطط صليبي، مسرف في وحشيته، وهو دخول البحر الأحمر، و اقتحام المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة، ثم مواصلة النزحف منها على المدينة المنورة، لنبش قبر الرسول – صلي الله عليه وسلم – ثم استئناف الزحف على تبوك، و منها إلى بيت المقدس، للاستيلاء على المسجد الأقصي، وبذلك تقع المساجد الثلاثة في أيدي البرتغاليين. (٢)

وقد حظيت الكشوف الجغرافية باهتمام بالغ من البابوية، و أصدر عدد من البابوات مراسيم متلاحقة يعطون بها ملوك البرتغال وإسبانيا الحق في ملكية كل إقليم جديد أو بحر جديد يتم اكتشاف في الحاضر و المستقبل. (٢) وتورط بعض البابوات في هذه المراسم، فوصفوا الإسلام بأنه طاعون "THE PLAGUE OF" وطالبوا ببذل الجهود لتدمير سكان المناطق التي اكتشفت أو سوف تكتشف، و الحيلولة بينهم و بين إصابتهم بطاعون الإسلام.

<sup>(</sup>۱) بانیکار: مرجع سابق، ص: ۲۲ – ۲۵.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز محمد الشناوي (دكتور): الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، القاهرة (٢) عبد العزيز محمد الشناوي (دكتور): الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، القاهرة

<sup>(</sup>٣) يذكر على سبيل المثال من هذه المراسيم: المرسوم الذي أصدره البابا نيقولا الخامس بتاريخ ٨ يناير ٥٥٤ م والمرسوم الذي أصدره البابا كاليست "COLLISTE" ٥٥ ١٤٥٨ – ١٤٥٨ بتاريخ ١٤٥٨ م ١٤٥٥ م، والمراسيم الشلاثة التي أصدرها الباب اسكندر السادس في ٢، ٤ من مايو، و٢٦ من سبتمبر ١٤٩٣م، والجدير بالملاحظة أن المرسومين اللذين أصدرهما البابا نيقولا الخامس وكاليست الثالث كانا ينصبان على منح الملكية فيما يتعلق بالاقاليم التي تم اكتشافها بالفعل، بينما نصت المراسيم التي أصدرها البابا إسكندر السادس على منح الملكية فيما يتعلق بالاقاليم المجهولة التي يتم اكتشافها في المستقبل. (بانيكار: مرجع سابق، صن ٢٨، ٢٩).

وفي الوقت نفسه بذلت البابوية نفوذها الأدبي لإغراء البحارة للانضام إلى سلك البعوث الكشفية حين كان الإقبال على العمل في سفن الكشوف فاترا، و كان البابوات يعدون المشتركين في رحلات الكشف بالعفو عند الحساب في اليوم الآخر والنجاة من النار و الفوز بالجنة. وصدرت الأوامر برسم الصلبان على أشرعة السفن، وكان دعاة المسيحية من رجال الطوائف الدينية يرافقون الرحلات الاستكشافية للقيام بمهمة نشر المسيحية وفق المذهب الكاثوليكي في العالم الجديد. (١)

و الدليل على أن الدافع الديني كان وراء الحركات الاستعمارية المبكرة في ذلك الوقت أن البابوية بادرت بالتدخل لفض النزاع بين الدولتين الاستعماريتين البرتغال وإسبانيا. (٢)

كما وضع البابا نيقولا الخامس ١٤٤٧ - ٥٥٤ م خطة تنفذ مع الكشوف الجغرافية لضرب المسلمين ضربة أخيرة و القضاء على الإسلام قضاء مبرما، ولذا فقد أرسل في عام ١٥٤٥ م إلى ملك البرتغال مرسوما بابويا تضمن مايعرف باسم (خطة الهند) تقوم على إعداد حملة صليبية نهائية تشنها أوروبا الكاثوليكية للقضاء نهائيا على الإسلام، بعد أن تحقق كشوف البرتغاليين أهدافها و يتصل البرتغاليون بالملوك؛ المسيحيين سواء أكانوا في أفريقيا أم في آسيا كي يسهم هؤلاء المرتغاليون الحملة بالأموال و الرجال و العتاد، ويتم تطويق البلاد الإسلامية، (٢)

وقد حرصت حكومة البرتغال على إرسال مجموعة من رجال الدين برفقة كل حملة استكشافية للقيام بمهمة التبشير بين أهالي البلاد المفتوحة و نذكر على سبيل المثال: أنه كان يوجد مع حملة ديجوكام: DIEGO CAM: في عام ١٤٩١م بعض رجال الدين نزلوا عند مصب نهر الكونغو، وقاموا بنشاط تنصيري في هذه المناطق، ثم توغلوا في الداخل إلى مايقرب من مائتي ميل، و يقال إن هذه البعثة التنصيرية

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): أوروبا في مطلع العصور الحديثة، ص: ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٢) شوقي الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) عبدالعرير محمد الشناوي: مرجع سابق، ص: ٨١١٣

نجحت في إقناع الملك الحاكم و جميع أفراد شعبه و اعتناق المسيحية، و ترتب على ذلك أن شاعت بعض المعتقدات المسيحية إلى جانب الكثير من العادات و الطقوس الوثنية التي استمرت لفترة طويلة. (١)

# الدافع السياسي:

استرد صلاح الدين بيت المقدس من الصليبين عام ١٨٧ م، وجعل من مصر قاعدة للإسلام الذي أصبح حاجزا هائل القوة يفصل بين أوروبا، وبعد الحماس والغيرة الدينية و الطاقة الخارقة، التي تمتعت بها أوروبا، أصابها الوهن والتلاشي، و انتصار صلاح الدين كان من أشد الانتصارات حسما في تاريخ العالم حيث أدى إلى إقرار سلطان المسلمين لعدة قرون بمنطقة ذات أهمية حيوية مثل منطقة سواحل سوريا و مصر.

ومما يدل على أن رجال السياسة الأوربيين لم يكونوا يجهلون حقيقة الحملة الصليبية الخامسة ١٢١٨–١٢٢١م التي وجهت إلى مصر ذاتها، وشارك فيها جان دي بريين، ثم الحملة الصليبية السادسة (١٢٤٨–١٢٥٠) التي شارك فيها عدد كبير من عظماء ملوك أوربا بقيادة القديس لويس العاهل الفرنسي، و قاموا بهجوم شامل على مصر، و ماكان من هذه الحملة إلا أن انهزمت و منيت بالفشل، وأصبحت مصر بعد ذلك في يد المسلمين بعد فشل القوى الصليبية في السيطرة عليها. (٢)

وبعد هذه الأحداث بعدة قرون، تنهض أوروبا لتثار لنفسها، لتتبوأ مكانة سياسية مرموقة عالمياً يتطلب منها تحركاً سياسياً واسع النطاق.

في تلك الفترة كانت الأوضاع السياسية متردية في المشرق العربي إبان مطلع القرن السادس عشر، وفي نفس الوقت ظهرت البرتغال كقوة سياسية، بعد أن أصبحت

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٣٢.

وانظ \_\_\_ر: 444 Johnston, H. H. The opening Up of Aftrica (LONDON 1929). P. 244 وانظ \_\_ر: 1929 كل مصر، الإسكندرية (٢) محمد سعيد عمران: الحملة الصليبية الخامسة حملة جان دي بريين على مصر، الإسكندرية (٢) محمد سعيد عمران: ٢٨، ٢٠.

دولة ذات كيان سياسي يؤهلها إلى التطلع إلى ماوراء البحار، فأولت الأمور السياسية اهتماما بالغاكي تتمكن من تحقيق الأهداف الدينية، (١)

وبما أن البحر المتوسسط، و المحيط الهندي تحت سيطرة المسلمين و العرب، وهذا بدوره جعل من أوروبا و خاصة البرتغال تتطلع إلى إيجاد مخرج من الدائرة التي تطوقهم فلابد من إحياء الحروب الصليبية، و لكن هذه المرة بشكل يختلف عن السابق فرجال الدين و السياسة اهتموا بإيجاد طريق آخر للوصول بواسطته إلى بلد التوابل في الشرق، و حرمان المواني العربية من التمتع بهذه السيطرة على طرق التجارة، ولإضعافها والتمكن من النيل منها، ووضعها بين فكي الكماشة، والبحث عمن يناصرهم ليحققوا أهدافهم السياسية و الدينية و الاقتصادية. (٢)

وقبل وصول فاسكو دي جاما: VASCO DA GAMA: إلى قاليقوط أوكاليكوت وصلت إلى ملبار بعثة من التجار البرتغاليين و على رأسهم الفونسو دي بايفا: ALFONSO DE PAIVA: و بيردي وكوفيلهام "-PERO DE CO و بيردي وكوفيلهام "-VILIHAM قوصل الأخير المصر ودويلات شرق أفريقيا، فوصل الأخير إلى مصر عام ١٤٨٧م، ثم سافر عن طريق البحر الأحمر إلى عدن ثم الهند، وفي عودت زارأغلب المناطق العربية على الساحل الشرقي لأفريقيا، و لقد وصل جنوبا حتى سفاله " SOFALA "، و عاد مرة أخرى إلى القاهرة، و كانت رحلات بالغة الأهمية، فقد كانت أساسا لرحلات فاسكو دي جاما. (٢)

<sup>(</sup>١) محمد علي الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي من (١٥٠٧ – ١٦٥٠) العدد الثاني من مجلة كلية الآداب جامعة بغداد، شباط ١٩٦٠م، ص: ١.

BERES DAMIO: Ahistory of the Portuguese Discoveries \_LISBOA 1960) P. 7. (٢) شوقي الجمل (دكتور): الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقات بين الخليج العربي وشرق أفريقيا، ندوة رأس الخيمة التاريخية المقامة بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية ومركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة ١٩٨٧م، ص: ٢.

johnston .H . History of colonizion of Africa by Alien Races (Cambridge 1913) (T)
P. 30

ومن هذا نستنتج أن هدف البرتغال السياسي هو الوصول إلى أماكن التجارة والتخلص من قبضة المماليك و البنادقة للتجارة وإيجاد مناظق نفوذ لتكوين الإمبراطورية البرتغالية.

# دور العرب في الكشوف البرتغالية:

كان الملاحون العرب قد عرفوا المرشدات الملاحية، و الخارطات البحرية منذ القرن العاشر الميلادي، وقد اتخذوا من تجاربهم الشخصية الواقعية أساسا جديداً للجغرافية الملاحية، إذ كان للعرب نشاط ملاحي في أرجاء المحيط الهندي و أرخبيل الملايو و بحر الصين، فضلا عن البحر المتوسط و البحر الأحمر و أجزاء من المحيط الأطلسي تطل عليها سواحل الأندلس و شمال غرب أفريقيا. (١)

وقد كان لليهود دور كبير في نقل المعلومات الجغرافية العربية الإسلامية إلى المسيحيين في الأندلس، فقد استعان ملك قشتالة الفونس العاشر ALFONSO.X مخبرة اليهود الذين تلقوا علومهم عن العرب في معلومات و معارف العرب الفنية في مجال الفلك، و بعد أن طرد المسلمون من الأندلس كان لليهود الدور الكبير في ترجمة التراث العربي الإسلامي إلى اللغة الإسبانية، وخصوصا في مدينة طليطلة، كما سعي البرتغاليون للحصول على علوم العرب الملاحية، قبل أن يقوموا بمغامراتهم في الشاطىء الأفريقي، واستعانوا في هذا الشأن بيه ود الأندلس كجواسيس ومترجمين، بعد أن طردتهم إسبانيا عام ٢٩٤١م، فلجأوا إلى البرتغال حاملين معهم علوم العرب الملاحية و خرائطهم وجداولهم الفلكية، وكانوا قد ترجموها إلى العبرية و احتفظوا لأنفسهم بأسرارها و كان لهذه العلوم الإسلامية أكبر الأثر في تقدم البرتغاليين في مجال الرحلات الكشفية. (٢)

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) أنور عبدالعليم: ابن ماجد الملاح، القاهرة ١٩٦٧م، ص: ٢٤ - ٤٤.

وقد تعلم البرتغاليون استخدام آلات الملاحة من العرب، و خاصة الاسطرلاب<sup>(۱)</sup>، والبوصلة البحرية.

ومن واقع تجارب المسلمين العلمية أثناء رحلاتهم الكثيرة، أضافوا إلى الإبسرة المغناطيسية مايعرف باسم وردة الرياح لمعرفة اتجاه الريح و مصدر هبوبها عند معرفة جهة واحدة من الجهات الأصلية، و لم يلبث هذا الاختراع أن انتقل إلى أوروبا عن طريق التبادل التجاري في البحر المتوسط بواسطة الجنوبيين و البنادقة، وإبان الحروب الصليبية وعن طريق الأندلس أيضا (٢)، كما استخدم المسلمون في الملاحة الات أخرى، أخذها عنهم الإسبان و البرتغاليون، مثل ربع الدائرة الكوادرنت (CUDRENT)، (٢) كما وضع المسلمون الخرائط (٤)، و الجداول الفلكية

<sup>(</sup>۱) الاسطرلاب: هو عبارة عن قرص مستدير مقسم إلى درجات به ذراع متحرك مثبت من المركز ومؤشر يتخذ الموضع العمودي على الأفق، ولاستعماله يحرك الملاح الذراع على الدائرة، ليقيس الزاوية بين النجم القطبي مثلاً، والاتجاه الراسي الذي يدل على المؤشر مساوية الارتفاع القطبي فوق الأفق، والاسطرلاب هو آلة قياس ارتفاع الشمس والنجوم، وقد عمل البحارة العرب والمسلمون على تطويره، كما الفوا كتبا كثيرة عن طريق استعمالاته، أما بالنسبة للبوصلة فرغم اتفاق معظم المؤرخين على أن الصينيين هم أول من تعرف على خواص الإبر المغناطيسية وأنها تشير إلى الشمال على الدوام، فإنهم يجمعون على أن المسلمين هم أول من استخدمها عمليا في البحار وفي الاستدلال على القبلة.

أنور عبدالعليم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٣٤ - ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنور عبد العليم (دكتور): نفس المرجع، ص: ٢٦، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ربع الدائرة الكوارنت "ČUDRENT": هي آلة تمثل قوسا قدره ٩٠ درجة من الاسطرلاب وتقيس ارتفاع الأجرام فوق الأفق عن طريق قياس رؤية الظل.

عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٢٣ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) ومما يؤيد الرأي بأن العرب قد وضعوا خارطات بحرية ممتازة للإرشاد الملاحي أن الأميرال البرتغالي الفونسوي دي البوكيرك "ALFONSO DE ALBUGUREGHER" ارفق في تقرير له لملك البرتغال عما نويل عام ١٩١٢ م، خارطة بحرية كبيرة لملاح من جاوة موضّع عليها رأس الرجاء الصالح والبرتغال والبحر الاحمر والخليج العربي وجزائر الملوك، ومسالك ملاحية إلى الصين وجزيرة فرموزا، كما أن فاسكو دي جاما نفسه يقرر أنه وجد الملاحين العرب على الساحل الافريقي يستخدمون (البوصلة) وآلات دقيقة ملاحية وخارطات بحرية.

## و خطوط العرض و الأزياج(١)

كما استفاد البرتغاليون بالخبرة العربية المتطورة المتألقة في مجال البحار نتيجة احتكاكهم بالعرب، بعد اجتياز طريق راس الرجاء الصالح، فقد استعانوا بالمرشدين و الملاحين العرب لإرشادهم إلى طريق الهند، ورغم معرفة البرتغاليين للبوصلة والاسطرلاب عن طريق العرب و المسلمين إلا أنهم لم يكونوا على علم ودراية بما طرأ على تلك الآلات من تطور و تجديد مستمر بدليل الدهشة العظيمة التي أصابت فاسكو دي جاما عندما رأى الآلات التي يستخدمها الملاح العربي (أحمد بن ماجد) في سفينته إبان مرافقته له في رحلته الكشفية للهند.

كما استفاد البرتغاليون من كتابات الرحالة الجغرافييين العرب من أمثال الإدريسي و المقديسي و المسعودي و على رأس هؤلاء ابن بطوطة، الذي تعد كتاباته عن رحلته فتحا للاكتشافات الجغرافية، ومقدمة لها، فإن ذلك الرحالة الإسلامي الكبير جاء إلى شمال أفريقيا و جزيرة العرب، وفي عام ١٣٣٠م ارتاد اليمن، وزار عدن ثم رحل إلى الشاطي الشرقي لأفريقيا، وزار بربرة و كلوة ، ثم ذهب إلى عمان، ووصف هرمز وصفاً دقيقا و لذا يمكن القول بأن البرتغاليين قد استخدموا في اكتشافاتهم ضد العرب كل ما أنتجه العرب من علم و معرفة. (٢)

## الكشوف البرتغالية:

ذكر أحد الباحثين الأوربيين في معرض حديث عن الكشوف البرتغالية أنه لولا الغزو عبر المحيطات الذي لازمه الانتصار طوال القرن الخامس عشر، لكانت البرتغال بالتأكيد عبارة عن خط ضيق طولي في ولاية ابرين.

<sup>(</sup>١) الأزياج: مفردها زيج، وهو جدول يستدل به على حركة الكواكب السيارة حول الشمس، لتحديد موقعها.

انظر: دائرة معارف بطرس البستاني، مادة (زيج).

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): فتـح العثمانيين عدن، وانتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر، القاهرة ١٩٧٩م، ص: ٥٦.

حقاً لقد كان الغزو محرراً للبرتغال من البدائية الأولية المتواضعة، كما كان للغزو أثره في خلق أسس ثابتة و مستقبل دائم و مستقر (۱)، كان أهل جنوة أول من قام بمحاولة الطواف حول الساحل الأفريقي الغربي، ففي عام ۱۲۹۱م أبحر فيفالد "VIVOLDI" من أهل جنوة في سفينتين كبيرتين للبحث عن الطريق المؤدي إلى الهند (۲)، ونظرا لعدم الخبرة الكافية في مجال الإبحار أدى إلى فشل الرحلة و تحطمت السفينتان قبالة الساحل الأفريقي مما أدى إلى غرق فيفالد وصحبه. (۲)

و عن أهل جنوة تلقى البرتغاليون فنون البحار، و تعلموا بناء السفن المتينة الكبيرة \* و السير بها في المحيطات، وقد اشترى دون بدرو (DON PEDRO) البرتغالي نسخة من كتاب رحلة ماركو بولو وجدها في مدينة البندقية و أهداها إلى الأمير هنري (PRINCE HENRY) الذي تنزعم حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية (3).

وقد ولد الأمير هنري في بورتو في ٤ مارس ١٣٦٤م، وهو الابن الثالث للملك يوحنا الأول ملك البرتغال<sup>(٥)</sup>. وقد تربى الأمير هنري في أحد الأديسرة الإسبانية وتشرب تعاليم الكنيسة وبغضها المرير للإسلام و المسلمين، و تعلم الفروسية، فنشأ محاربا صليبيا من الدرجة الأولى واشتهر عنه كراهيته الشديدة للمسلمين، واعتبر ملاحقتهم و اجبا دينيا مقدسا وأصبحت له سيرة حافلة بحروبه ضد المسلمين في شمال أفريقيا. (١)

وترأس الأمير هنري الملاح بعد ذلك طائفة الرهبان اليسوعيين، ونظرا لكثرة أموال

BERES DAMIAO. CIT. P. 5(1)

<sup>(</sup>٢) محمد محمد صالح: مرجع سابق، ص: ١٤١.

BERES DAMIAO: OP. CIT, P. 5(r)

<sup>\*</sup> انظر شكل السفن، (ملحق رقم ١٥) ص: ٢٧٦ – ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) يسري الجوهري (دكتور): الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، الإسكندرية ١٩٧٥م، ص: ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) وندل فيليس : تاريخ عمان (ترجمة محمد أمين عبدالله) عمان، ١٩٨٣م، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) بانیکار: مرجع سابق، ص: ۲٥

هذه الطائفة، التي أصبحت تحت تصرفه فقد أنشأ الأمير هنري مدرسة بحرية ومرصدا في قلعته رأس ساجرس (SAGRES) في الطرف الجنوبي لشاطىء البرتغال وجمع هنري حوله في قلعته علماء الرياضات ورسامي الخرائط الفلكيين، كما استعان بأسرى المسلمين الذين لهم دراية كبيرة بشئون الفلك و البحر والأسفار الطويلة و الجزر البعيدة و قام ببذل جهود كبيرة في تحسين بناء السفن \* من حيث الحجم والقوة والمتانة (۱)

و اهتم بتعليم البرتغاليين فن الملاحة على الطرق الحديثة و الأسس العلمية الصحيحة. (٢)

عرف الأمير هنري بلقب هنري الملاح (THE NAVIGATOR HENRY) على الرغم من أنه لم يركب سوى مرة واحدة سنة ١٤١٥م، حين اشترك في رحلة عسكرية أرسلها والده يوحنا الأول ملك البرتغال لانتزاع مدينة سبتة (CEUTA) على الشاطىء الشمالي لأفريقيه تجاه إسبانيا من أيدي المسلمين، (٢)

ويرى أحد الباحثين أن السبب في إطلاق لقب الملاح على الأمير هنري يرجع إلى أن النجاح الأول للبرتغال عبر البحار يعود إليه (<sup>1</sup>)، وقد كانت مدينة سبتة معقلا للمجاهدين، في وقت امتلأت فيه روح هنري بالبغضاء و الحقد على الإسلام والمسلمين مما جعله يلجأ إلى أبشع الأساليب الوحشية ضد أهالي سبتة إبان احتلالها، ثم عينه أبوه حاكما عليها، كما عينه رئيسا لفرسان المسيح مكافأة له. (°)

<sup>\*</sup> انظر شكل السفينة الحربية (ملحق رقم ١٢) ص: ٢٧٣

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز (دكتور) : عصر النهضة، القاهرة ١٩٧٤، ص: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) شوقي الجمل (دكتور): تاريخ كشف افريقيا واستعمارها، ص: ١٦٥.

HAMILTO GENESTA: IN THE WAKE OF DAGAMA, (LONDON 1951) P 148(Y)

BERES DAMIAO .OP. CIT, P. 20. ( & )

<sup>(°)</sup> ونواة هذه الجماعة بعض الفرسان الصليبيين الذين هربوا من جزر البحر المتوسط بعد تعقب المسلمين لهم فلجأوا إلى البرتغال وكانوا بالطبع يتوقون للانتقام من المسلمين، شوقي الجمل (دكتور): المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب) القاهرة (١٩٧٧، ص: ٤٣.

و كانت من أمنيات الأمير هنري- كما صرح هو - أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله عن طريق التبشير بالمسيحية الكاثوليكية في سواحل أفريقيا الشمالية، و بين الوثنيين الأفريقيين. (١)

وكانت البرتغال في ذلك الوقت تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي منذ ثلاثة قرون بحيث أصبحت منيعة الجانب تحت حكم يوحنا الأول (JOHN 1) احد ملوك أسرة أفيز (AVIZ) الذي أصدر الأمر بغزو سبتة، ففي هذا العهد حظيت البرتغال بجيل من الرجال الأقوياء، قوامه التجار و البحارة و المغامرون الذين رفضوا الاكتفاء بالطرق التجارية المألونة وقتئذ، وأخذوا يسيرون في طريق الاستعمار الذي لاينتهي أمده، تملؤهم الحماسة للغزو وجمع الغنائم و الأسلاب وهدم الحصون والقلاع.(٢)

ولاشك في أن الموقع الجغرافي الذي تتميز به البرتغال قد مكنها وسهل لها مهمة الكشف و الارتياد البحري، وذلك لأنها تملك شواطيء طويلة على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى أن لشبونة أصبحت منذ القرن الخامس عشر الميلادي، مستودعا لتجارة الشرق وهي في طريقها إلى أوروبا. (٢)

وفي الحقيقة أن الحملة على سبتة تعتبر حملة صليبية بالمعني الواضح المحدود وامتدادا لما سبقها من حملات مشابهة، وقام بنشاط تجاري بهدف تقوية البرتغال لتتمكن من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، وقام بجمع الصيادين المهرة، وجعل منهم بحارة وحوّل سفن الصيد إلى سفن للحرب و النقل، و استقدم من إيطاليا وصقلية بعض الملاحن المهرة و أسس المدرسة المذكورة.

و جاست في نفس هنري الملاح رغبة قوية لطرد المسلمين من مراكش و بلاد

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ونفس الصفحة.

<sup>&#</sup>x27;Y) دفي جيمس: الاستعمار البرتغالي في أفريقيا (ترجمة الدسوقي حسين المراكبي) القاهرة المراكب عن ١٩٦٣م، ص: ٢٢ – ٣٣.

<sup>(</sup>٣) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) مرجع سابق، ص: ٥٦، ٥٧.

المغرب كما طردوا من شبه جرزيرة أيبريا، فقام بحملة أخرى على طنجة في عام ١٤٣٧ استهدف من ورائها أن يكرر النجاح الذي أصابه في المغامرة الأولى على سبتة، غير أنه باء بالفشل و أخفق في احتلال طنجة، وكان هنري قد بدأ يفقد اهتمامه بالنشاط العسكري المحدود النطاق و أصبح هدفه منذ عام ١٤١٧م وضع خطة استرايجية كبرى لتطويق العالم الإسلامي، وحمل العالم المسيحي رأسا إلى المحيط الهندى. (١)

ولم يلبث هنري أن تحول بمجهوده لاحتلال شواطيء مراكش المطلة على المحيط الأطلسي و إخضاع هذه الأقاليم ابتداء من نهر السنغال كمقدمة للاستيلاء على غانا، وكان قد ترامى إلى مسامعه الكثير عن ثرا هذه البلاد، التي ذاعت شهرتها بثروتها وتجارتها مع المسلمين، فرأى أن يقطع عن المسلمين هذه التجارة، و أن ينشر المسيحية بين أهلها و يستخدمهم بعد ذلك لتحقيق مشروعاته، بل فكر في الوصول إلى بلاد الحبشة المسيحية و عقد حلف معها ليتعاونا في تطويق بلاد المسلمين وليتمكن من الوصول إلى منتجات الشرق التي تدر على البلاد الإسلامية أرباحا طائلة من جراء احتكار السفن العربية لعملية نقل هذه البضائع حتى مواني البحر المتوسط بالإضافة إلى الضريبة التي تجبى منها. (٢)

ومما يجدر ذكره أن الرغبة في القضاء على الإسلام قد ازدادت تأججا وضراوة وعنفا لدى المسيحيين و يتضح ذلك من المرسوم الذي بعثه البابا نيقولا الخامس في سنة ٤٥٤ م إلى هنري الملاح و استهله بقوله: إن سرورنا العظيم أن نعلم أن ولدنا العزيز هنري أمير البرتغال قد سار في خطى أبيه الملك جون بوصفه جنديا قدير امن جنود المسيح ليقضي على أعداء الله المسيح من المسلمين و الكفرة، و مضى البابا نيقولا الخامس يقرر في نفس المنشور أنه منح هنري الملاح الحق في أن يغزو ويحتل و يخضع جميع الشعوب و الاقاليم التي يسودها حكم أعداء المسيح، و أن يحتل

HAMILTON GENESTA: OP. CIT, P. 15.(1)

<sup>(</sup>٢) شوقى الجمل (دكتور): تاريخ كشف افريقيا ، ص: ١٦٥.

ويحوز البحار اللازمة للقضاء على انتشار طاعون الإسلام(١)

وهكذا أراد هنري انتزاع تجارة غانا من أيدي المسلمين و نشر المسيحية في ربوعها، و إنشاء إمبراطورية برتغالية في تلك الأصقاع يشرف عليها جماعة فرسان المسيح.

ولما كان الوصول إلى غانا من داخل القارة دونه أهوال لايستطيع التغلب عليها، وكان المسلمون يسيطرون على هذا الطريق البري، فكر هندي في طريق بديل هو الطريق البحرى، ومن هنا جاء اهتمامه بكشف الشاطىء الأفريقي المؤدى إليها. (٢)

وفي عهد هنري اكتشف البرتغاليون جزر كناريا\* (ANARY ISLANDS) و جزر ماديرا (MADERA ISLANDS) و جزر ماديرا (AZORES) و جزر أرورس (MADERA ISLANDS) و فقاموا باحتىلالها وإدخال زراعة الكروم وقصب السكر فيها، واختار البرتغاليون جزيرة أرجيوم (ARGIUM) (٢) قاعدة ملائمة لأساطيل الصيد، و قاعدة لتجارة الساحل، و كانوا يأملون في تطوير هذه التجارة في داخل أفريقيا، بحيث تقضي على طريق القوافل الواصلة بين مالي و مراكش.

وللحفاظ على مستعمراتهم بدأ البرتغاليون عام ١٤٤٨م في بناء حصنين في هذه الحزيرة. (٤)

<sup>(</sup>۱) بانيكار: مرجع سابق، ص: ۲۷، محمد مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي، عصر النهضة، بيروت ۱۹۸۳م، ص: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) شوقى الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، ص، ١٦٦.

<sup>\*</sup>انظر مواقع هذه الجزر (ملحق رقم ٨) ص: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ارجيـوم (ARGIUM) هي جــزيـرة صغيرة تقـع جنـوبي الــراس الأبيض CAPE) (١) ارجيـوم (BLANC) على الساحل الأفـريقي، أنشأ فيها البرتغاليون قلعة حربية ومركـزاً تجارياً في منتصف القـرن الخامس عشر، ومنها تمكن البرتغاليون من التـدخل في تجارة السـودان الغربي ولكن أرجيـون كان مقدرا لها الأفـول بسبب ضحالة عمق ميـاهها وصعوبة رسو السفن فيها، فما أن زاد حجم السفن حتى قضى عليها كمركز تجاري.

DUFFY. JAMES: PORTUGUESE AFRICA (LONDON 1959) P. 35.

<sup>(</sup>٤) فيج. جي. دي: تاريخ غرب افريقيا، ترجمة د. السيد يوسف نصر، القاهرة ١٩٨٢م، ص: ١١١

و منذ فتح سبتة ١٤١٥م توالت فتوحات البرتغاليين لجزر الغرب الأفريقي حتى وصلوا نهر السنغال و الرأس الأخضر ( CAPE VERDE)، وبعد ذلك وصل البرتغاليون إلى ماوراء الصحراء أي غينيا التي كانت و قتئذ سوقا عظيمة للذهب الوارد من تمبكتو (TEMBUKTU) (١).

و كانت القصص قد أشاعت أنها غنية بالذهب، و البرتغاليون يطمعون في الحصول على الذهب الذي سيمنكهم من الإنفاق على رحلات كشفية أخرى للوصول إلى تجارة الهند. (٢)

ونظرا لعدم تمكنهم من الوصول إلى مراكز الذهب في تمبكتو انصرفوا إلى تجارة الرقيق الذي كان مركز تجميعهم في أرجيوم، وبعد ذلك يعد للرحلة الطويلة عبر الأطلسي<sup>(۲)</sup>، ويتم بيعهم في البرتغال كي يعملوا عبيداً في الأقاليم الجنوبية من البرتغال، لأن هذه المناطق الجنوبية من البرتغال كانت غير آهلة بالسكان، حيث استردها البرتغاليون حديثا من حكامها المسلمين. (3)

وقد كانت أهم النتائج التجارية التي ترتبت على جلب الزنوج من غرب أفريقية، اعتناقهم المسيحية، هذا إلى جانب تنشيط تجارة الرقيق في أوروبا. (°)

وقد لقيت تلك الرحلات تشجيعا عميقا من الأمير هنري الملاح طوال حياته حتى توفي عام ١٤٦٠م بعد أن نجح في بث روح جديدة في الشعب البرتغالي، و أصبحت بلاده رائدة الدول الأوربية في مجال الكشوف الجغرافية، ولكن شاءت الأقدار أن يطويه الموت قبل أن يشاهد كشف بلاده لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولها بحرا إلى الهند.

<sup>(</sup>١) شوقي الجمل (دكتور) مرجع سابق، ص: ١٦٥

<sup>(</sup>٢) محمد صفى الدين: أفريقيا بين الدول الأوروبية، القاهرة ٥٩ ١ م، ص: ٧٣.

DUFFY : OP. CIT. P. 133(r)

<sup>(</sup>٤) فيج. جي. دي: مرجع سابق: ص: ١١٢

<sup>(°)</sup> فيج، جي. دي: مرجع سابق: ص: ٢٦.

وبعد مماته توقفت الرحلات الكشفية الأساسية في الفترة مابين ٢٦٠,١٤٦٠ م كما توقف أيضا النشاط البرتغالي عند جزر الرأس الأخضر، التي كان قد تم استعمارها من قبل بواسطة الحملات الكشفية البرتغالية. و بعد أن توطدت أقدام البرتغاليين في الساحل الغربي لأفريقيا أخذوا يتوسعون في اكتشافاتهم الجغرافية حتى وصلوا إلى ساحل سيراليون عام ٢١٤١م بعد وفاة الأمير هنرى بعام واحد.

و اهتموا بإنشاء الحصون و القواعد على الساحل الغربي لأفريقيا لخدمة أغراضهم التجارية و الاستعمارية، و كونوا أيضا شركة لتقوم بالتجارة مع ساحل غانا (GHANA) في الرقيق و الذهب، بإرشادات من الأمير هنري الملاح، وازدهرت تجارة الرقيق حتى قيل إن عددهم أصبح في لشبونة يزيد على عدد عشر سكانها. (١)

وكان الكابتن ديجو كام (DIEGO CAM)هو أول من تمكن من الوصول إلى مصب نهر الكونغو في منتصف عام ١٤٨٤م و أبحر في النهر حتى بوما مصب نهر الكونغو في منتصف عام ١٤٨٤م و أبحر في النهر حتى بوما (BOMA) (٢) و أخذ البرتغاليون معهم إلى لشبونة أربعة من الزعماء الأفارقة وعاملوهم ككبار الضيوف، و كان الهدف من هذه المعاملة الطيبة، أن يكون الأفريقيون دعاة لهم في بلادهم يشهدون بتفوق البرتغال الحضاري. و بنواياها السلمية، و يبدو أن البرتغاليين أرادوا السيطرة على هذه البلاد عن طريق التسرب السلمي تحت ستار التجارة و التنصير و التمدن، وربما كان تفسير ذلك اعتقادهم في قوة ملك الكونغو وصعوبة استخدام القوة ضده – وقتئذ – فضلا عن الاعتبارات التي كانت كامنة وراء التوسع البرتغالي.

فقد كانوا يعتقدون بإمكان الوصول عن طريق الكونغو إلى مملكة القديس يوحنا الواقعة في شرق القارة، و أن التحالف مع ملك الكونغو قد يساعدهم على تحقيق هذا الهدف. (٢)

وكان للنجاح الباهر الذي حققته حركة الكشوف البرتغالية في غرب أفريقيا أثره

<sup>(</sup>١، ٢) شوقي الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) راشد البراوي (دكتور) : الرق الحديث في أفريقيا، القاهرة ١٩٦٢م، ص: ١١، ١٧.

البالغ على الملك جون الثاني (١٤٨١–١٤٩٥) الذي قسرر مواصلة الجهود الكشفية حتى بلوغ البرتغال بلاد الهند برا و بحرا في أن واحد، فكلف كلاً من بيرو دي كوفيلهام (PERO-DE COVILHAMO) و الفونسو دي بايفا AL) (PERO-DE COVILHAMO) للبحث عن طريق يخترقان فيه أفريقيا و اسيا لكي يصلا إلى الهند. (١)

كما وجه- من جهة أخري- ثلاث سفن تحت إمسرة بار ثلوميس دياز (BARTHOLOMEU DIAZ) الذي جاءت رحلته المشهورة متوجة لجهود من سبقوه في محاولات ارتياد الشاطيء الغربي لأفريقيا، و قد ارتبط اسمه بكشف طريق رأس الرجاء الصالح. (٢)

رحل دياز من لشبونة عام ٩٨هه/ ١٤٨٧م، وسار بمحاذاة الساحل الغربي لأفريقيا، فوصل إلى خليج و الفيش (WALFISH) ونظرا لقوة التيارات البحرية التي تدور حول أفريقيا، عمل دياز على تفاديها بالاتجاه نحو الجنوب، حتى وصل إلى نطاق الرياح الغربية، ثم اتجه شرقا فشمالا، إلى خليج (MOSET BEY) وبعد أن أمضى عدة شهور في هذه الرحلة لاحظ أن الساحل الافريقي قد أصبح على الجانب الأيسر من سفنه، فأدرك أنه عبر هذا الطرف، و أنه يتجه شمالا بمحاذاة الساحل الشرقى للقارة. (٢)

ولم يستطع دياز المضي قدما في رحتله، لأنه واجه تمردا خطيرا من بحارته، مما جعله يضطر من أجل المحافظة على سلامة سفنه - لقطع رحلته و العودة إلى لشبونه مارا بمنطقة الرأس بعد أن أطلق عليه اسم رأس العواصف CAPE) TORMENTOSO)

<sup>(</sup>۱، ۲) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقية، ترجمة يوسف كمال، القاهرة ۱۹۲۷م، ص: ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) محمد مخزوم: مرجع سابق، ص: ٨٩.

### (1)(CAPE DE BOA ESPERANCA)

وعلي هذا يكون بارتلوميو دياز هو أول من اجتاز رأس العواصف (رأس الرجاء الصالح) على عكس الرأي الشائع بأن فاسكو دي جاما VASCO DE الصالح) هو أول من عبر رأس الرجاء الصالح، و بهذا أخذ أمل البرتغاليين يزداد في إمكان تحقيق أهدافهم الرئيسية التي تمثلت في العمل على السيطرة على مواطن التوابل وفرض الحصار الاقتصادي على مداخل البحر الأحمر و الخليج العربي، بداية أساسية لانتزاع احتكار تجارة الشرق من مصر، و حرمانها من المكاسب الكبيرة التي كانت تشكل الجزء الأكبر من اقتصادها الذي تعتمد قوتها عليه، والعمل على الاتصال بالحبشة المسيحية، و تحقيق التعاون معها من أجل ضرب مصر عسكريا من الخلف و القضاء على المسلمين و مقدساتهم. (٢)

وبعد مضي عشر سنوات جاء دور فاسكودي جاما ليكمل مابداً بارتلوميو دياز في اجتياز رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى شرق أفريقيا و الهند، وقد تمت رحلته في عهد الملك البرتغالي دون مانويل (DON MANOUL) ١٤٩٥ - ١٥٢١ م، وقد كانت الهند وقتئذ منقسمة، وكان كل من السلاطين الأتراك و الأفغان يتنافسون فيها، و يحتفظون للهندوس بالوظائف الصغيرة.

وبعد تمكن بابر – الحفيد الخامس لتيمور لنك – من مد حكمه من سمرقند إلى كابل ثم إلى دلهي، و انتصرت مدفعيت على أفيال الإقطاعيين، و سيطر على شمال الهند بعد أن نشر الإرهاب على طريقة أجداده، و أحرق النساء و الأطفال كما تمكن حفيده أكبر من إتمام عمله، وتوحيد كل الهند تحت حكمه، ماعدا أقصي الجنوب، فأصبح الخان الأعظم و تمكن بذلك أحفاد المغول من حكم الهند.

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز (دكتور): مرجع سابق ص: ٣١٦، وانظر أحمد محمود المعمري، عمان وشرق أفريقيا، ترجمة محمد أمين عبدالله، عمان، ص: ٤٨

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال (دكتور): اضواء جديدة على مسلامح فاسكو دي جاما، مجلة الدراسات الإفريقية، العدد الخامس، القاهرة، ١٩٧٦، ص: ١٥٥، ١٥٥٠.

و كانت بلاد الهند بمحصولاتها الثمينة و توابلها الشهية، و تجارتها الرابحة السوفيرة هي الهدف الأول للبرتغاليين و محط أمالهم في مشروعات الكشف الجغرافي(١).

وقد أدى نجاح بارثلوميود ياز في اكتشاف رأس الرجاء الصالح في فتح الطريق إلى الهند، حيث أصبح مفتوحاً أمام البرتغال وبقي على الملك مانويل (الملقب بالسعيد) أن يحقق ذلك الحلم. ولم يتم البت في الإقدام على هذه الحملة الإبعد مناقشات طويلة، وفي المجلس الأكبر الذي بحث ذلك المشروع كانت المعارضة قوية وملحة تجاه الخطة الموضوعة للحملة، التي كان كثير من أصحاب الرأي و المشورة في البلاد يظنون بأنها سراب خادع، من المحتمل أن يدمر مالية الدولة، غير أن الملك مانويل وقف بقوة إلى جانب المشروع و أمر بتجهيز السفن المسلحة فورا للحملة..(٢)

وقد رشح لقيادة الحملة فاسكو دي جاما $^*$ ، وهو نبيل من رجال البلاط الملكي وذلك لخبرته بالبحار، فقد سبق أن أرسله الملك جون الثاني ( $^{1840-0190}$ ) على رأس بعض السفن لاكتشاف ساحل إفريقيا، فعبريودوا انفانت RIODO)  $^{(7)}$  شمالا.

كما أرسل لـ الاشتراك في بعض الغروات البرتغالية بعد عودته عام ١٩ ١٩م الماصرة بعض السفن الفرنسية، بالإضافة إلى خدمته للملك جون الثاني.

وكان دياز قد نصح فاسكودي جاما بأن السفن التي كانت معه لاتصلح لرحلة طويلة، كما أنها كانت غير صالحة للدخول في المواني الضحلة، و على هذا أشار عليه ببناء سفينتين إحداهما حمولة ١٠٠ طنا، وهي ساوجبرائيل، و الأخرى حمولة ١٠٠

<sup>(</sup>١) جلال يحيى (دكتور): التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر، الإسكندرية، ص: ٢٩١ - ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) بانیکار: مرجع سابق، ص: ۲۹

<sup>\*</sup> انظر صورة للقائد البرتغالي فاسكو دي جاما (ملحق رقم ۲۰) ص: ۲۸۷. CORTESAO ARMANDO: THE MYSTERY OF VASCO DA(۳) GAMA, COIMPRA, 1973. P. 16.

طن وهي ساورفائيل، و الجدير بالذكر أن هذه السفينة قد غرقت فيمابعد عند عودة الأسطول البرتغالي من الهند، بالإضافة إلى سفينتين أخريين هما (كارمل) وهي سفينة سريعة بينما كانت الأخري سفينة بضائع بقيادة (جون الفونس) ضابط العتاد الحربي. (١) وللأهمية القصوي التي علقها التاج البرتغالي على كشف الطريق الجديد إلى الهند، ذهب الملك مانويل بنفسه إلى المرفأ وحوله أفراد الحاشية ليكونوا في وداع فاسكودي جاما و أعضاء رحلته، وقد أبحر دي جاما مع بيتر الانكسير الذي كان مدير الدفة لسفن دياز.

ومن ميناء رستلو (RESTELO) أبحرت السفن من ثغر لشبونة في الثامن من شهر يوليو ١٤٩٧م بين هتاف الجماهير وصياحهم، وكانت سفينة القيادة المسماة ساوجبرائيل و عليها القائد الربان الأكبر تحمل عشرين مدفعا و ترفع على ساريتها علما رسم عليه صليب كبير للمسيح، وهما الرمزان اللذان اتخذتهما القوة الجديدة الزاحفة على الشرق، أما السفينة الثابتة ساورفائيل فقد كانت بقيادة بول الشقيق الأصغير لفاسكو. (٢)

وكان عدد بحارة الأسطول مائة و خمسين بحاراً، وزودت السفن بالأجهزة الخاصة بالملاحة، كما زودت بالخرائط اللازمة والكتب وقد سلك الأسطول طريق من سبقوه.

ومن نصائح دياز لفاسكو دي جاما أن يترك أمامه – وهو متجه جنوبا – جبهة بحرية واسعة للاستفادة من هبوب الرياح التجارية في منطقة الرهو الاستوائي بأفريقيا المدارية، وقد استفاد فاسكو دي جاما من النصائح التي قدمت له، فبعد وصوله إلى جزر الرأس الأخضر، ارتحل إلى ميناء سانتياجو حيث قضى به أسبوعا

BESCE ANGELO: JIDDAH PORTRAIT OF AN ARABIAN (1) CITY, ITALY 1977, P. 68

<sup>(</sup>٢) وندل فيلبس: مرجع سابق، ص: ٣٧.

#### للتزود بالمؤن.

أبحر دي جاما في ٨ اغسطس إلى ساحل أفريقيا، و بمساعدة الرياح اتجه إلى الجنوب الغربي مقتربا من أمريكا، ثم بعد ذلك استفاد من الرياح العكسية ليقترب مرة أخري من أفريقيا الجنوبية قاطعا ٤٥٠٠ ميل في ثلاثة عشر أسبوعا دون أن يرى جزيرة واحدة. (١)

وفي نوفمبر رأى فاسكو دي جاما مع بحاريه اليابسة، ورسوا عند خليج أطلقوا عليه اسم خليج القديسة هيلانة (ST.HELENA,BEY)حيث قضوا ثمانية أيام، ثم أبحروا مرة أخرى وعبروا رأس الرجاء الصالح<sup>(٢)</sup>، ومنه استمروا في رحلتهم على الساحل حيث وصلوا إلى إقليم (ناتال) في يوم عيد الميلاد، و سميت هذه الأرض بذلك تيمنا بالمناسبة فكلمة (NATAL)تعنى الميلاد.

وفي يناير ١٤٩٨م فقد دي جاما إحدي سفنه على الساحل الأفريقي شمال ناتال نتيجة العواصف الشديدة، فانتقل بحارتها إلى ظهر السفينتين الباقيتين (٢) ثم واصل الملاحة شمالا حتى ثفر سفاله قرب نهر كليماني (KILIMANT) حيث رسوا لمدة شهر كامل للتمرين و إصلاح السفن. (٤)

ثم أبحر فاسكو دي جاما مرة أخرى لمدة خمسة أيام فوصل إلى موزمبيق، حيث رحب بهم ملكها في باديء الأمر معتقدا بأنهم من المسلمين، فلما عرف أخيرا بأنهم مسيحيون و غرباء عن الشاطيء الأفريقي أوقف التعامل معهم، وبدأ الشك يساوره من ناحيتهم. ولما كان كشف البرتغاليين عن أهدافهم في تلك المرحلة من شأنه أن يثير مشاعر العداء ضدهم و يهدد بالقضاء على جهودهم وآمالهم، ويعرضهم لأخطار محققة، لهذا عمل دي جاما على معاملة أهالي المناطق التي يصل إليها بالحسنى، ولم يلجأ إلى استخدام العنف إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك يتضح من تصريحاته، كما

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 68 (Y.1)

<sup>(</sup>٣) انور عبدالعليم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) يسري الجوهري (دكتور): الكشوف الجغرافية. الإسكندرية ١٩٦٧م، ص: ١٣٢ – ١٣٣.

ذكر أحد الباحثين، فقد حدث ذلك أثناء تقدمه على الشاطيء الأفريقي الشرقي شمالا، إذ وجد قاربا عند موزمبيق على متنه بعض الزنوج وأحد البحارة ظنه البرتغاليون في بداية الأمر من المغاربة، فلما اقترب من السفن البرتغالية، هرع الزنوج، وألقوا بأنفسهم في البحر وفروا إلى الساحل، أما البحار فقد تم نقله إلى سفينة القيادة البرتغالية، حيث أحسن دي جاما استقباله، و اكتشف أنه رجل هندي من أهل كمباي (CAMBAY) ويدعى دافان و ليس عربيا مغربيا، وقد اتخذه دي جاما مستشارا له، لأنه كان خبيرا بالتوابل، ومن سماسرتها، وقد وافق دافان على مرافقة البرتغاليين إلى الهند وتعهد بتزويدهم بحمولة من التوابل نظير توصيله إلى بلاده. (۱)

ومن المسلم به أن الملاحين الهنود كانوا يرتادون المحيط الهندي إلى الشرق الأفريقي قبل ذلك بعدة قرون، كما كانت السفن الهندية تتردد على مواني الساحل الأفريقي الشمالي و الخليج العربي. (٢)

وكان وصول الأسطول البرتغالي إلى موزمبيق في وقت كانت فيه أربع سفن راسية في الميناء محملة بالتوابل وغيرها من البضائع الهندية، فلم يتعرض لها البرتغاليون بسوء. وطلبوا من حاكم موزمبيق تزويدهم بالمرشدين فزودهم باثنين منهم، لكنهما هربا من البرتغاليين عندما علموا أنهم مسيحيون. (٢)

فقد قصف البرتغاليون المدينة ودمروها مما ترك لدى سكان الساحل انطباعا مبكرا عن وحشية الغزاة القادمين إليهم.

وفي ١٠ مارس ١٤٩٨م أبحروا بقيادة فاسكو دي جاما إلى ممبسه، التي وصلوا إليها في السابع من إبريل بعد جهد شاق و مقاومة للعواصف، غير أنهم لم يجدوا ترحيبا من الحاكم و الأهالي، ولذلك لم يغامر دي جاما بالرسو بأسطوله في ممبسه

<sup>(</sup>١) محمد عبدالعال أحمد (دكتور): مرجع سابق ص: ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) بانیکار : مرجع سابق، ص: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) محمد عبدالعال أحمد : مرجع سابق، ص: ١٥٦ – ١٥٧.

خوف من احتمال قيام حاكمها بتدمير سفنه وإغراقها، انتقاما لما فعله ضد أهالي موزمبيق. (۱)

وعلى أثر هذا العداء الذي لقيه دي جاما من كل من موزمبيق و ممبسه نتيجةً طبيعية لسياسته العدائية التي مارسها ضدهما. اضطر إلى الإبحار بأسطوله فوراً تجاه ماليندي. (٢)

وقد أقام فاسكو دي جاما بضعة أسابيع في مالندي وأخذ يجمع المعلومات عن أقرب و أسهل طريق ملاحي يؤدي إلى الهند، ووطد علاقته مع حاكم ماليندي وكان يدعى وجراج – الذي أحسن استقباله، وبالغ في الترحيب به، فقد كان حاكم ماليندي رجلا ذا أطماع سياسية أراد أن يتخلص من تبعيته لسلطان كلوة وظن أنه سوف يتلقى تأييدا من القادمين الجدد في الظفر بالاستقلال ولكنه كان في ظنه من الواهمين الخاسرين. (٢)

ولما لمس دي جاما الترحيب البالغ من حاكم ماليندي طلب منه تزويده بمرشد يصحبه في رحلته إلى الهند، فوافق ووعد بتحقيق طلبه، وفعلا أرسل إليه فورا الربان العربى و العالم الفلكي أحمد بن ماجد. (٤)

وقام بإرشاد فاسكو دي جاما للوصول إلى الهند، وقد القى البعض مسئولية وصول البرتغاليين إلى الهند على أحمد بن ماجد، وماترتب على ذلك من تحويل

<sup>(</sup>١) جيان : مرجع سابق، ص: ص٢٠٩، وانظر: أحمد محمود المعمرى: مرجع سابق، ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) يقع اقليم ماليندي على خط عرض ٣ جنوب خط الاستواء، ويتبع حاليا جمهورية كينيا.

<sup>(</sup>۲) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور) مرجع سابق، ص: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجد هـ و: شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمـ د بن عمرو فضل ابن دويك بن يوسف بن حسن بن الحسين بن أبي معلق السعدي، بن أبي الركائب النجـ دي، وقد ولد في جلفار من الخليج العربي وتسمى اليوم رأس الخيمة، إحدى إمارات دولـة الإمارات العربية المتحدة، وقد كان ابن ماجد بحـاراً مرموقا جم النشاط في المحيط الهندي، وبخاصـة في المنطقة الواقعة بين الساحل الشرقي الأفريقيا وبين الهند، وجاب الهنـد وسيام والزنج وفارس، والسند، والحجاز، واليمن، وهرمز،

انظر : د. انور عبدالعليم, مرجع سابق، ص: ١٢.

التجارة من الشرق إلى الغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح مما ترتب عليه تغيير في موازين القوى، و تحويله لصالح البرتغال و تحقيق طموحاتها للسيطرة على تجارة الشرق، ومواجهة الدول الإسلامية و القضاء عليها.

وسوف نرى فيما بعد دور الممالك ضد الهجمة البرتغالية على الشرق الإسلامي.



الفصل الأول الحملات البر تفالية للسيطرة على تجارة شرق أفريقيا

# الفصل الأول

\* المعلات البرتفالية للبيطرة

على تجارة شرق أفريقيا

\* هملة كابرال ٩ مارس ١٥٠٠م

\* هملة فاسكو دي جاما الثانية مارس ١٥٠٢م

\* هملة فرانسكو دى الميدا ١٥٠٥م

\* هملة ترستان داكونها إبريل ١٥٠٦م

\* هملة الفونس دي البوكيرك ١٥٠٧م

\* معاولة البوكيرك الاستيلاء على عدن

\* ردود الفمل على سياسة الاهتكار البرتفالية

أولا: البندقية.

ثانيا : اليمن.

ثالثا: مصر

رابعا: عرب الخليج و الساحل العماني.

# الفصل الأول

# الحملات البرتغالية للسيطرة على تجارة شرق أفريقيا

#### لماذا كانت هذه الحملات ؟؟

لما كانت أوروبا قد تعاملت مع العرب في المجال التجاري، وشعرت بأهمية التجارة العالمية بين الشرق و الغرب التي سيطر العرب عليها حتى نهاية القرن الخامس عشر و وفرة الإيرادات التي امتالات بها خزائن حكام الشرق الأدنى. هذا بالإضافة إلى احتكار البندقيه لنقل بضائع الشرق على أساطيلها التجارية و ماتدره هذه الوساطة عليها و بالتالى ارتفاع أسعار تجارة الشرق في أوروبا.

لذا فقد كانت هذه الأسباب الاقتصادية من أهم العوامل التي دفعت الأوربيين إلى حركة الكشوف الجغرافية لإيجاد طريق آخر للتجارة لايمر عبر الأراضي التي يسيطر عليها المماليك.

وقد وجدوا ضالتهم في طريق رأس الرجاء الصالح، و تشددوا في سبيل تحقيق هدف السيادة البرتغالية البحرية باحتلال المواني التجارية الواقعة على الطريق البحري بين الهند و رأس الرجاء الصالح، و جعلها مراكز منيعة للبرتغاليين والسيطرة على مداخل البحر الأحمر و الخليج العربي، و إغلاقها أمام التجار العرب.

ولذا فقد أرسلت البرتغال إلى المنطقة مجموعة من الحملات العسكرية لتحقيق أهدافها الاستعمارية. و سنمر سريعا بهذه الحملات:

أولا: حملة كابرال ٩ مارس ١٥٠٠كان من أهم نتائج حملة فاسكودي جاما أن وفرت للبرتغاليين بعد عودته إلى لشبونة - في أيلول ١٤٩٩م كل المعلومات الهامة والرئيسية لوضع الخطط الاستراتيجية المناسبة للاحتكار والسيطرة على الطريق المؤدي إلى الهند بأسرع وقت ممكن. \*

<sup>\*</sup> انظر الطرق التجارية البرتف الية المؤدية إلى الهند والخليج والبصر الاحمر (ملحق رقم ٩) صن ٢٧٠

وقد أثار الوجود العربي في المحيط الهندي دهشة فاسكو دي جاما مما جعل القادة البرتغاليين يدركون حجم الصعوبات التي ستواجههم من قبل المسلمين في تلك المنطقة، ودفعهم ذلك إلى التفكير و التخطيط للقضاء عليهم و التخلص منهم (١).

وبعد اكتمال المعلومات تم رسم الخطة التي بموجبها سوف تنطلق الحملات البحرية المتتابعة إلى الهند، كما حددت أهدافها الاقتصادية و السياسية و الجغرافية بدقة.

وقد ساعد البرتغاليين على تحمل أعباء تمويل هذه الحملات رجال المال في مدينة انفرس (انتورب)  $(^{7})$ . فقد أدرك رجال المال الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تعود عليهم من حركة الكشوف في مجال التجارة العالمية فسارعوا بمد البرتغاليين بالمال اللازم بعد تأكدهم من الأرباح الهائلة التي سيجنونها من وراء ذلك  $(^{7})$ .

وصمم عمانويل OMMANUEL ملك البرتغال على الفوز بسيادة البحار فجهز أسطولا بحريا عظيما، وخلع عليه البابا لقب (سيد الملاحة ر الفتح و التجارة في إثيوبيا و بلاد العرب وفارس و الهند)(٤)

وبمجرد عودة أسطول دي جاما إلى لشبونه، كان هناك أسطول جديد يتجمع في تاجوس TAGUS للإبحار إلى الهند في أول فرصة ممكنة قبل أن يتمكن العرب في الهند من تسليح أنفسهم للدفاع، وحتى تفوت عليهم فرصة إثارة حاكم كانوري ضد البرتغاليين.

وكان من أهداف هذا الأسطول إقامة مصنع دائم في الملبار و إمداده بـ ١٢٠٠ رجل لمدة عام ونصف، كما جهزوا شحنات للتجارة، وقد عين لقيادة هذا الأسطول البحري المتجه إلى الهند بدرو الفارس كابرال -PEDRO ALFARES CA

<sup>(</sup>١) محمد عدنان: مرجع سابق - ص: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تقع مدينة انفرس على ساحل بحر الشمال البلجيكي، وهي لا تزال من أكبر مواني بلجيكا.

<sup>(</sup>٣) محمد عدنان: نفس المرجع السابق، ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) فتحى غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ - ص: ١٤٣ - ١٤٤.

على رأس ثلاث و ثلاثين سفينة أبحرت من لشبونة في مارس  $^{(1)}$ .

كان من رأي كابرال إقامة علاقات ودية مع زامورين حاكم قاليقوت الذي لم يكن له خيار - بسبب تفوق قوة البرتغاليين - سوي تلبية مطالبهم في إقامة المصنع بالمدينة غير أنه قد حدث في نهاية الأمر سوء تفاهم بينهما نتيجة لضغط الجالية الإسلامية أنهى الود بمذبحة ضد الحامية البرتغالية التي كانت تدير المصنع.

وكرد فعل من جانب البرتغاليين أحرق كابرال كل السفن الراسية بالميناء وأمطر البلدة بوابل مخيف من نيران المدفعية (٢)، وأسفرت العملية عن قتل أعداد كبيرة، وكان في نيته الاستمرار في قذف المدينة عدة أيام غير أنه قوبل بمعارضة من قباطنة السفن الذين حذروه من الخطر الداهم على أسطولهم من استمرار القذف بالنار فأبحر بأسطوله نحو الجنوب إلى كوشين COCHIN و منها إلى ماليندي ثم لشيونة (٢).

وقبل عودة أسطول كابرال كانت حكومة لشبونة قد أعدت أسطولاً آخر للإبحار صوب الهند بقيادة جوادا نوفا GOADO NOVA الذي قوبل بأسلوب غير

<sup>(</sup>١) ظل كابرال مبحراً على ظهر أسطوله حتى خط الاستواء، ثم اتجه إلى الجنوب الغربي عبر الرياح التجارية، وضبط البوصلة ناحية الغرب لكن التيارات القوية وجهته نصو سواحل البراذيل بالصدفة. وكان هذا الكشف من حسن حظ التاج البرتغالي.

انظر: BESCE ANGELO : OP. CIT. P. 72

<sup>(</sup>٢) قُدر عدد السفن بخمس عشرة منها ثمان كبيرة.

<sup>(</sup>٣) الفقيه الشيخ زين الدين: تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكاليين لشبونة ١٨٩٨م، ويذكر الفقيه الشيخ في كتابه أن وصول البرتغاليين إلى الهند كان سنة أربع وتسعمائة من الهجرة النبوية ١٤٩٨م، وأنهم وصلوا إلى فندرينة في ثلاث مسماريات (أي ثلاث سفن ثبتت أخشابها بالمسامير) بعد انقطاع موسم الهند ثم خرجوا منها إلى بندر كاليكوت في طريق البر، وأقاموا فيها شهورا يتعرفون أخبار مليبار وأحوالها ولم يشتغلوا بالتجارة بل رحلوا إلى بلدهم برتكال وسبب وصولهم إلى مليبار على ما يحكي عنهم طلب بلاد الفلفل ليختص تجارته لهم فإنهم ما كانوا يشترونه إلا من الذين يشترونه ممن يجلبونه من مليبار بوسائط.

وذكر أنه بعد سنتين منها جاؤا في ست مسماريات ودخلوا كاليكوت على هيئة التجار واشتغلوا بالتجارة وقالوا لعمال السامري ينبغي منع المسلمين من تجاراتهم ومن السفر إلى بر العرب.

ودي بمجرد دخوله إلى المياه الهندية من قبل زامورين حاكم قاليقوت الذي صمم على إبادة القوة، غير أن التفوق البرتغالي وقوة النيران ساعدت البرتغاليين على الصمود أمام حاكم قاليقوت، بل وتوجيه ضربة ساحقة إليه.

ثانيا: حملة فاسكو دى جاما الثانية مارس ١٥٠٢

أدت الأنباء التي وصلت إلى لشبونة عن مذبحة الحامية البرتغالية التي كانت تدير المصنع، وما تعرضت له القوات البرتغالية في المياه الهندية من مواقف عدائية من جانب حاكم قاليقوت وما نقله كابرال إلى حكومته عن الاشتباكات الدائمة في الهند ضد قوات بلاده إن صمم البرتغاليون على إرسال أسطول حربي قوي إلى الهند لمواجهة أية معارضة فتم تجهيز عشرين سفينة وسلحت تسليحا قويا ثقيلا، وأشرعتها مثلثة اقتبسها البرتغاليون من العرب، وكان تعداد القوات التي استعدت للإقلاع على ظهر السفن ثمانمائة جندي (١)

وأسندت قيادة هذه القوات إلى فاسكو دي جاما الذي أبدى تحمسا شديدا لمعالجة الأخطاء التي وقعت للحامية البرتغالية في قاليقوت و الثأر من العرب والقضاء على نفوذهم التجاري بواسطة أسطوله البحري، وتمزيق كل قواتهم التجارية لينفرد البرتغاليون باحتكار تجارة التوابل عن طريق رأس الرجاء الصالح.

وما كاد فاسكو دي جاما يصل إلى السواحل الأفريقية حتى بدأ أعماله العدوانية نحو سكان ساحل أفريقيا الشرقي - باستثناء ماليندي الموالية للبرتغاليين - ليثبت سيادة مولاه ملك البرتغال عمانويل EMMANUEL على البحار.

كما أقام مراكز للتوابل في كل من سفالة و موزمبيق وكلوة، و استولى على بعض السفن العربية التي تصادف وجودها في ماليندي وأخذ كذلك يتعرض للسفن العربية والإسلامية.

<sup>(</sup>۱) يذكر ANGELO PESCE - ص: ۷۲، أن عدد السفن عشرون سفينة بينما يذكر محمد عدنان مراد في كتابه (صراع القوى) - ص: ۱۲٦. أن عددها خمس عشرة سفينة فقط.

فعند وصوله إلى المياه الهندية قام في أول أكتوبر ١٥٠٢م بأسر سفينة كبيرة يمتلكها سلطان مصر تسمى مريم (MERIUM) كانت ترتبط بتجارة مع جده وكانت محملة بالتوابل كما كان عليها عدد من الحجاج الهنود يقصدون بيت الله الحرام في مكة فعاملهم بوحشية لانظير لها لطخت اسمه للأبد في سجلات التاريخ.

وقد وصف أحد المؤرخين وصف دقيقا سلوك فاسكو دي جاما تجاه حادث السفينة الإسلامية ف أول أكتوبر ١٥٠٢م قائلا<sup>(١)</sup>؛

ذهبت سفينة صغيرة إلى السفينة الإسلامية وشدتها بالحبال، و ما إن علم القبطان العام أنها من قاليقوت حتى أمر رجاله بسلبها فنفذ الملاحون أوامره ونقلوا كل حمولتها إلى سفنهم حتى أخلوها تماما ورفض دي جاما الاستماع إلى أي من ركاب السفينة المور MOOR (أي المسلمين) ثم أمر بإشعال النيران فيها، ولم تجد محاولات قائد سفينة المسلمين وماقدمه من عروض على البرتغاليين.

فقد عرض أن يتجه معه إلى قاليقوت فيملأ له سفنه بالتوابل دون أن يدفع عنها شيئا في مقابل إطلاق سراح الحجاج المسلمين و إخلاء سبيله، فرد دي جاما قائلا: "سوف تحرق حيا لأنك حرضت ملك كاليكوت ليقتل البرتغاليين ويسلب المصنع. وحيث أنك قوي في كاليكوت حتى إنك تزعم منحي شحنة لهذه السفن فإني أقول إنه ليس هناك شيء أعر في الوجود من إذاقتك الموت مائة مرة إذا كان هذا باستطاعتي.

ثم أمر بإعادته إلى سفينته و أشعل فيها النيران – رغم محاولة ملاحي السفينة لإثناء دي جاما عن عزمه للاستفادة من الثروة التي عرضها القائد المسلم. غير أن محاولتهم لم تجد لدي القائد البرتغالي سوى أذن صماء، وتحمل فاسكو دي جاما كل المسئولية عن القرصنة و الفظاعة التي لامثيل لها.

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 79.(1)

انظــر: شـوقـي الجـمـل: قضيـة روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحـدة الإفريقية، القاهرة، ص: ٥٦

وفي الوقت الذي كان البرتغاليون يغادورن فيه سفينة المسلمين بعد إشعال النيران فيها كانوا لايزالون يسلبون منها كل مايجدونه مما سهل لبعض المسلمين الاستيلاء على الأسلحة التي تركها البرتغاليون فقتلوا البعض و جرحوا آخرين حتى اضطروهم إلى القفز في البحر، وقاموا بقطع الحبال المربوطة بالسفينة فتجمعت حولهم القوارب البرتغالية برجالها المسلحين، وأظهر المسلمون وكان عددهم يبلغ سبعمائة رجل شجاعة نادرة، و أثبتوا أنهم مقاتلون بواسل لم يتورعوا عن بذل نفوسهم في الجهاد بدلا من إهلاكها بالنار فتمكنوا من الصعود على ظهر سفينة فرانسسكو ماركوس و حاربوا بشجاعة، غير أن السفن البرتغالية أحاطت بهم من كل جانب و تمكنت من إبادتهم عن آخرهم (۱)

وكان مما ذكر عن هذه المجزرة أن فاسكو دي جاما أمر قبل إشعال النيران في السفينة بالمحافظة على حياة عشرين طفلا أمر بتحويلهم إلى النصرانية في الوقت الذي أصدر فيه أمراً آخر بسبى نساء السفينة.

وبعد أن نفذ دي جاما مذبحته في سفينة الحجاج المسلمين توجه إلى الهند وعقد مع حاكم كانوري معاهدة تجارة، وأخذ منه عهدا بإقامة المصنع البرتغالي قرب الميناء ثم اتجه بأسطوله إلى كاليكوت وقام بمظاهرة بحرية في الوقت الذي أرسل فيه رسالة إلى زامورين يطلب فيها الترضية وإصلاح التخريب الذي حدث لمصنع كابرال ودفع تعويض مناسب عن حياة البرتغاليين وأملاكهم التي فقدوها أثناء الهجوم على المصنع المذكور (٢).

ولم ينتظر دي جاما رد رسالته بل إنه عاد إلى تصرفاته الوحشية وغير الإنسانية مرة أخرى فما أن اقترب من السفن غير المسلحة في الميناء حتى أسر خمسين مواطنا هنديا رهينة، وأرسل تحذيرا للملك زامورين بأنه إذا لم تصله منه إجابة واضحة في وقت محدد فإنه سوف يبدأ الحرب ويقتل الرهائن، وعندما لم يصله الرد المطلوب

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 73 - 74(1)

<sup>(</sup>٢) محمد عدنان مراد: مرجع سابق، ص: ١٢٦.

أمر بشنق ضحاياه التعساء وقام رجاله بالتمثيل بجثثهم بوحشية متناهية، ثم أمطر المدينة بوابل من مدفعية أسطوله ثم غادرها إلى كوشين حيث استقبلهم ملكها (ترايمومبار TRIMUMPAR) بترحاب كبير، ووقع معهم معاهدة صداقة وتجارة.(١)

وكان دي جاما وهو في طريقه إلى كانوري قد قسم أسطوله إلى مجموعتين:

الأولى: تضم ثلاث سفن كبيرة وخمس سفن شراعية صغيرة أسند قيادتها إلى فنسنت سودري (SODRE) وأمره بأن يسير بمحاذاة الساحل.

والمجموعة الشانية: تضم بعض الشحنات وبعض المراكب الصغيرة وعددها عشرة وجميعها تحت إمرته هو على أن تبعد قليلا في البحر.

ولم يكن زامورين حاكم كاليكوت غافلا عن تحركات أسطول دي جاما ولاعن أسلوبه الوحشي الذي اتسم بالهمجية في معاملة أهالي كاليكوت فأرسل أسطوله خلف البرتغاليين لتعقبهم، وكان هذا الأسطول يتكون من ٢٩ مركبا شراعيا بقيادة خوجامبار (KHOJAMBA) وهو ملاح عربي تمتع بشهرة واسعة بالإضافة إلى عدة دست من السامبوكة والملبارية بقيادة خوجا قاسم وهو من أكفأ الملاحين المشهورين في هذا الساحل (٢).

وإذا نظرنا إلى القوة العسكرية لكل من الطرفين نجد أن كفة الزامورين أو

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 74(1)

<sup>(</sup>Y) السمبوكة: جمع سمبوك، وتطلق على السفن التي شاع استخدامها في عمان والخليج العربي والقرن الإفريقي والهند وهي من النوع الصغير الذي يُستعمل للاسفار والنقل كما تقوم هذه الاندواع بمهمة الاستطلاع نظرا لخفتها، وسرعتها حيث تسبق مثيلاتها من السفن الكبيرة الأخدى.

وقد أطلق عليها ابن بطوطة في كتابه (تحفة الأنظار) جــ ١، بيروت ١٩٨٥م - ١٩٦١ اسم صنبوق، حيث قال: «تصعد الصنابق وهي القوارب الصغار، ولكنه أشار إلى أن اللفظ غير عربي والعكس صحيح فهو عربي لأنها سميت سبوقة لسرعتها ووصفها العرب بالسبوق. انظر الشيخ زين الدين – مصدر سابق، ص: ٣٩

الأسطول الشرقي كانت أكفأ وأرجح غير أن البرتغاليين يملكون أسطولا مزودا بمدافع أبعد مدى لمحاولة الإبقاء على مسافة معينة لمداهم تعينهم على النجاح في المعارك.

ونشبت المعارك بين الطرفين بقيادة أمير البحر المعروف قاسم – الذي أظهر براعة نادرة في المناورة للتخلص من قنابل الأسطول البرتغالي – من إلحاق الهزيمة بالبرتغاليين بالرغم من مدفعيتهم بعيدة المدى (١).

إلا أنه وبسبب هذا التفوق الواضح في المدفعية تمكن البرتغاليون في نهاية المطاف من إعاقة الجزء الأكبر من الأسطول الشرقي ثم هزيمته، وتلى ذلك - كعادة البرتغاليين - السلب والنهب ثم مذبحة رهيبة.

ولم يكتف دي جاما بما حققه من انتصارات على الزاموريين في مياه الهند، بل كلف قائده سودري بالبقاء بالخلف ليقوم بحملة تأديبية أخرى على كاليكوت وهو في طريقه إلى كانوري.

وفي كانوري حصل البرتغاليون على ملكية رسمية لقطعة أرض يقيمون عليها المصنع المنشود، وعين جل فرنار بوسا رئيسا له.

بدأ هذا الرئيس على الفور بجمع عدد كبير من قطع المدافع والذخائر والمؤن للمصنع وشرع في بناء حائط وسياج حول قطعة الأرض البرتغالية في الهند لتأمين المصنع من أي هجمات محتملة – كما حدث من قبل – وقد ترك دي جاما ست سفن ومائتي رجل بقيادة سودري، وأمره أن يتجول طوال الصيف على الساحل ويقوم باستفزاز مستمر لكاليكوت وملكها زامورين وأن يحرص على زيارة كوشين، ويفعل كل ما يأمره به ملكها، حيث أن هذه هي رغبة ملك البرتغال عمانويل.

ولم يمهل القدر سودري لتنفيذ هذه المهام الموكلة إليه فقد تحطم أسطوله على جزر كوريا موريا في نفس صيف ٢٥٠٣م وغرق.

<sup>(</sup>۱) محمد عدنان مراد: مرجع سابق ص: ۱۲٦.

أما دي جاما فقد غادر مياه الهند متجها إلى لشبونة التي وصلها في أول ديسمبر اما دي جاملا ثروة عظيمة سلبها من السفن العربية والإسلامية.

وقد قدرت شحنته بـ ۲٤,۰۰۰ دوكات ذهبية DUCATS وكانت تضم ۳۵۰۰ طن من التوابل، ۵۰۰ طن من الفلفل وبعض الذهب الـذي حصل عليه من سلطـان كلوة بالإضافة إلى تمثـال من الذهب يزن ٤٠ رطلا مع زمردتين ثمينتين سلبهما من أسطول الزامورين بعد هزيمته واحتفظ بهما لإهدائهما ملك البرتغال(١).

وقبل عودة فاسكو دي جاما كانت هناك حملة بحرية أخرى قد أقلعت من البرتغال في السادس من أبريل ٢٥٠٣م وأسندت قيادتها إلى ثلاثة من كبار القادة وهم الفونسو دالبوكيرك وأخوه فرانسسكو وانطوان دى سالدانها (٢).

وكان من أهم أهداف البوكيرك عند وصوله إلى الهند الانتقام من زامورين صاحب كاليكوت – الذي كان قد تمكن – بعد عودة دي جاما – من التغلب على كوشين وإحراق مدينته والقضاء على الحامية البرتغالية فيها.

وقد تمكن البوكيرك من تنفيذ مهمته وأجبر زامورين على إقامة قلعة برتغالية في بلاده، كما ألـزمه بـدفع غرامـة عينية كبيرة ومنع تصدير تجارة بـلاده إلى البحر الأحمر كما عمل البوكيرك على تمكين مركز بلاده في كوشين إلى جانب تـدعيم مركز الحامية البرتغالية فيها بإمدادها بالسلاح والعتاد ثم ترك أخاه فرانسسكو وانطوان في مجموعتين من السفن، وعاد إلى البرتغال.

وسعى البوكيرك أثناء وجوده في الهند إلى الاستفادة من جمع المعلومات ووضع الخطط عن المنطقة ضمنها تقريره الذي قدمه إلى الملك عمانوبل – بعد عودته سنة

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 74 - 75(1)

<sup>(</sup>۲) يذكر، د. محمد عبدالعال في كتابه: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما (۲) يذكر، د. محمد عبدالعال في كتابه: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارص (۲۸۸ – ۹۲۳هـــ) ۱۲۳۱ / ۱۰۵۷م، الإسكندرية ۱۹۸۰م، ص: ۲۸۱ أن الحملة غادرت لشبونة في ٦ إبريل سنة ۱۵۰۳م، بينما يذكر ما يلز أن الحملة غادرت لشبونة في ٦ أبريل سنة ۱۵۰۳م، بينما يذكر ما يلز أن الحملة غادرت لشبونة في ٦ أبريل سنة نفس العام.

١٥٠٤م - بالإضافة إلى مقترحاته للمشروعات العديدة التي يرى إقامتها في المنطقة
 ليضمن لبلاده السيطرة البحرية.

وكانت تسيطر اعتقادات مفاداها أن مشروعاته كلها قابلة للتحقيق بسبب ضعف الشعوب الآسيوية.

وقد طرحت فكرة البوكيرك وخطته على المجلس البرتغالي لمناقشتها، ورغم اعتراض بعض النبلاء عليها أمثال الماركيز سادانا وغيره إلا أنها قد اعتمدت بسبب مساندة الملك لها وتعهده بإتمامها.

وقد أدت السفن التي تركها كل من دي جاما والبوكيرك في المياه الهندية مهام جسيمة وأكثر البرتغاليون من بناء القلاع في تلك المناطق مما سهل للبرتغاليين مهاجمة السفن التجارية الإسلامية المتجهة إلى البحر الأحمر أو القادمة منه على السواء، وترتب على ذلك أن احتلت البرتغال مركز الصدارة في التجارة الشرقية.

هذا بالإضافة إلى ماكان يراود البرتغاليين من أمل في الاتصال بملك الحبشة المسيحي للتحالف معه في رسم مخطط لضرب القوى الإسلامية والولوج بمساعدته إلى مكة المكرمة لضرب العالم الإسلامي في أغلى مقدساته (١).

ولهذا فقد استمر تدفق الأساطيل من لشبونة إلى المياه الهندية، ففي سنة المعند البرتغال أسطول آخر متجها إلى الهند لتحقيق هذا الهدف وتمكن من إيقاع مجموعة من السفن العربية القادمة من جدة في كمين نصب لها، واستمر في تطبيق سياسة الانتقام ضد السفن الإسلامية القادمة من البحر الأحمر، كما قام بمساعدة ملك كوشين ضد السفن التي كانت راسية في ميناء كاليكوت وقام بتدمير مجموعة منها قبل خروجها من الميناء وحقق انتصارا على ملكها زامورين.

وبعد أن استقر البرتغاليون في كشي «كوشين» فرضوا على جميع السفن التجارية

<sup>(</sup>١) فاثق بكر الصواف ومصطفى رمضان: أهمية ثغر جدة في النصف الأول من القرن العاشر الهجرى، القاهرة : ١٩٨٠م – ص: ٢٦٤.

أن تحمل ورقة بمثابة جواز مرور ودفع رسوم للحصول على هذه الورقة لتمكنهم من المرور بعرض البحر بسلام، وإذا وجد مركب ليس به ورقتهم أخذوه ومن فيه ومافيه (۱).

ثم عاد الأسطول إلى البرتغال حاملا معه ماجمعه من أسلاب قدرت بأربعة وعشرين ألف قنطار من التوابل<sup>(٢)</sup>.

وقد شملت هذه الكمية بعض الهدايا التي قدمها ملك كوشين المتحالف مع البرتغاليين إلى عمانويل ملك البرتغال (٢)\*.

ثالثًا: حملة فرانسسكو دي الميدا ١٥٠٥م ١٢٥١٥ FRANCISCO DA ALMIDA

بحلول سنة ٥٠٥م تبدأ مرحلة جديدة في الصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي. فقد قرر عمانويل ملك البرتغال، «وهو أول من حمل لقب سيد الفتح والملاحة والتجارة في الهند والحبشة وجزيرة العرب وفارس» أن يقضي على تفوق الدول العربية التجاري مرة واحدة عن طريق احتلال عدن وهرمز وملقا والاستيلاء على القواعد العربية في أفريقيا (³)، فاستقر رأى ملك البرتغال على تعيين نائب له بصفة دائمة في الهند، ويتولى توجيه السفن المتجهة من لشبونه إلى المياه الهندية بما يخدم ويحقق المصالح والأهداف البرتغالية، ووقع الاختيار على الدوق فرنسيسكو دي الميدا ليكون أول نائب لملك البرتغال في المستعمرات البرتغالية في الشرق، فغادر لشبونة في ٢٣ مارس ٥٠٥م على رأس أسطول كبير بلغ عدده ثلاثاً وعشرين سفينة (٥)، كما ضم إلى جانب السفن الحربية أسطولاً تجارياً، وكان دي الميدا بعكس القادة البرتغاليين الآخرين محبا للأساليب السلمية والسياسية في معاملة

<sup>(</sup>١) الفقيه الشيخ زين الدين – مصدر سابق، ص: ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال أحمد (دكتور): مرجع سابق، ص: ٤٨٧.

a. n. t. t. c. c. i. 12 - 35.(r)

<sup>\*</sup> انظر ملحق رقم (٢٩) الخاص بالوثيقة رقم ٣٥ – ١٢ – ١ ص: ٣٠٥ – ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي، ص: ١٢،١١.

<sup>(</sup>٥) دفي جيمس: البرتغاليون في افريقيا، ص: ٨٢.

الشعوب، في الوقت الذي عمل فيه على تثبيت قواعد الوجود البرتغالي في الهند فجعل من كوشين مقراً لقيادته، وكانت سياسته تهدف إلى حصول البرتغال على السيادة البحرية لتأمين طرق التجارة فعمل على التحكم في مداخل البحار وقطع شرايين التجارة العربية والقضاء على نفوذ العرب الذين كانت لهم السيادة التامة على طريق التجارة ويعملون كوسطاء في نقل منتجات الهند والشرق الأوسط إلى أفريقيا واستولى البرتغاليون على سفالة SOFALA وكلوه KILWA وممبسه -MOM واستولى البرتغاليون على سفالة SOFALA وكلوه لاتحتاج إلا لعدد قليل من الجنود، وخلافاً للمستعمرات التي تتطلب أعداداً كبيرة منهم، فكانت خطته تتبلور في قول باكون (BACON) «إن من يتحكم في البحر يصبح ذا حريسة كبيرة، ويمكنه الاشتباك في حرب واسعة أو ضيقة كيفما يشاء (٢).

رابعها : حملة ترستان داكونها ابريل ٥٠٦م TRISTAN DA CUNHA

حرص الملك عمانويل على تدعم حملة دالميدا لتحقيق السياسة المرجوة من ورائها وهي السيطرة على طرق التجارة الدولية والقضاء على نفوذ العرب التجاري، فسارع بإمداده بحملة بحرية كبيرة أسندت قيادتها إلى ترستان داكونها عام ٢٠٥١م على رأس أسطول من ٢٦ سفينة ضم إلى جانب السفن الحربية سفنا أخرى تجارية، وكان الفونس د البوكيرك مسئولا عن الناحية العسكرية لتلك الحملة التي عززت بأسطولين آخرين في سنة ١٥٠٨ (٢).

وكان ترستان داكونها قد تلقى الأوامر بالإبحار إلى سوقطرة \*، لإنشاء قلعة فيها لحماية المسيحيين المقيمين في تلك الجزيرة بالإضافة إلى استخدامها كقاعدة لتمويل الأسطول المصرى، كما عهد إليه أيضاً بفرض

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٥٦،٧٥

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي: فتح العثمانيين عدن، ص: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق، ص: ٨٨٨

<sup>\*</sup>انظر موقع جزيرة سوقطرة (ملحق رقم٣) ص: ٢٦٤

حصار كامل على البحر الأحمر، وإغلاقه في وجه التجارة الهندية (١).

على أن يغادر الجزيرة إلى الهند مع بعض قطع الأسطول بعد إتمام إنشاء القلعة المذكورة، ويترك بقية قطع الأسطول تحت تصرف البوكيرك للقيام بالهجوم على جدة وعدن، ثم تدمير المدينتين المقدستين مكة والمدينة، واعتراض سفن التجار العرب، كما كان يحمل معه رسالة سرية من ملك البرتغال بتعيينه نائبا للملك وحاكما لمستعمرات البرتغال بدلا من دالميدا (٢).

وتمكن داكونها بعد محاولات وخسائر كثيرة في الرجال من الوصول إلى جزيرة سوقطرة في منتصف عام ١٥٠٧م وفي أثناء سيره بالأسطول انضمت إليه السفينة البرتغالية فلورد يليمار بقيادة الكابتن جواد نوفا، الذي كان قد توجه إلى الهند بأسطول آخر. وقد كانت سوقطرة في ذلك الوقت تخضع لحكم السلطان إبراهيم الذي رفض السماح للبرتغاليين بالنزول إلى الجزيرة أو أن يسلم بمطالب القائد البرتغالي، مما جعل داكونها يعمد إلى إصلاء حامية البلدة بوابل من نيران أسطوله، وتمكن في نهاية الأمر من احتلالها، رغم المقاومة الباسلة التي أبداها المدافعون عن البلدة، وقام البرتغاليون بإعادة بناء القلعة التي أطلقوا عليها اسم (السينت توماس) وعين دوترونا قائدا على الحامية (٢).

وتذكر المراجع أن خلافاً قد حدث بين داكونها والبوكيرك حول الأفضلية في العمل واتجاه الحملة، إذ كنان رأي البوكيرك الاتجاه رأساً إلى رأس جنارد أفنوى (قنرن أفريقية) الواقع في شمال الصومال ثم احتلال سوقطرة قبل التوجه إلى الهند (٤).

<sup>(</sup>١) جزيرة سوقطرة: تقع بالقرب من الساحل الجنوبي للجزيرة العربية إلى الشرق من عدن، وهي جزيرة جبلية وعرة قليلة السكان تنتشر حولها الشعب المرجانية، ولها أهمية استراتيجية لمن يريد التحكم في مدخل البحر الأحمر،

انظر بدر الدين عباس الخصوصي، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث، والمتأخر ج – أ، ص: ١٥ ( (٢) لوريمر: مرجع سابق. جــ ١، ص: ١٢.

<sup>(</sup>٣) مايلز: الخليج، بلذانه وقبائله، ترجمة محمد أمين عبدالله مسقط ١٩٨٦م، ص: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) محمد عدنان مراد، مرجع سابق، ص: ١٢٨.

غير أن الخلاف بين القائدين تمت تسويته بعد احتلالهم الجزيرة التي كانت تتحكم في الطريق البحري المؤدي إلى البحر الأحمر، في الوقت الذي تصلح فيه لاتخاذها قاعدة لشن الغارات على سواحل حضر موت وعمان وهرمز. وفي نهاية شهر يونيو ٧٠٥١م كانت جميع أمور الجزيرة قد تم تسويتها، وأصبحت الظروف مواتية لكل من القائدين أن يفترقا، كل منهما في طريقه حسب الخطة المرسومة لهما من جانب ملك البرتغال عمانويل، فتم توزيع قطع الأسطول عليهما، وكان من نصيب البوكيرك سفينة القيادة (سيون)، ثم غادر داكونها بنصيبه من الأسطول إلى الهند في يوم ٧ اغسطس ٧٠٥١م، تاركا للبوكيرك حرية التصرف في ممارسة عملياته الحربية ضد التجارة العربية (١)، وهكذا تركزت جهود داكونها على إغلاق جميع المرات المؤدية إلى المحيط الهندي والاستيلاء على الموانيء الاستراتيجية مثل هرمز وعدن (١).

خامساً: الفونس دي البوكيرك عام ١٥٠٧ م -ALFONSO DE ALBU QUERQUE

يرتبط ذكر الغزو البرتغالي لمراكز التجارة في المياه الهندية والبحر الأحمر بسيرة الفونس دي البوكيرك الذي وفد إلى الشرق سنة ٢٠٥٠م للانتقام من زامورين حاكم كاليكوت وإخضاع بلاده لخدمة النفوذ البرتغالي في الشرق (٢).

وخلال مدة إقامة البوكيرك في الهند، وضع خطة حكيمة لتحقيق سيادة البرتغاليين البحرية وذلك بإحلال الموانىء التجارية الواقعة على الطريق البحري بين الهند ورأس الرجاء الصالح وجعلها مراكز منيعة للبرتغاليين، بينما كانت عودته الثانية إلى المياه الهندية عام ٢٠٥١م ضمن حملة داكونها وكان يحمل معه أمراً سرياً من ملك البرتغال عمانويل بتعيينه نائباً للملك في الهند خلفا لدى الميدا نائب الملك السابق في الهند منذ ١٥٠٥م (٤).

<sup>(</sup>۱) مایلز: مرجع سابق – ص: ۱۵۰

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق، ص: ٤٨٩

<sup>(</sup>٣) المسيو جياب: مصدر سابق، ص: ٢١٥

A. T. T. C. C - I - 44.(1)

وهناك تساؤل قد يطرح نفسه عن الأسباب التي دفعت الملك عمانويل لتعيين المبوكيرك نائبا في الهند، ومدى كفاءة البوكيرك نفسه لتولى هذا المنصب الخطير، والحقيقة أن البوكيرك كان من طبقة النبلاء البرتغاليين، وكان قد حصل على تجارب حربية واسعة خلال اشتراكه ضمن القوات المرابطة في الشمال المغربي الأفريقي لمقاتلة العرب بعد خروجهم من البرتغال كما عمل في البحر تحت قيادة القائد البرتغالي كابرال ووصل مع ابن عمه فرنسسكو إلى كوشين وقام بتحصين المدينة وتوفير الحماية لها وبناء أول قلعة برتغالية في آسيا، ووضع فيها حامية، وفتح مركزاً تجارياً في (كويلون) وبعد أن عاد إلى لشبونة عام ٢٠٥٤م استقبله الملك عمانويل وأصبح من مستشاريه في وضع السياسة الخارجية التي كانت تهيمن عليها روح صليبية ورثها هو ومليكه من جدهم جون الثاني. وكان البوكيرك \*. عليها روح صليبية ورثها هو ومليكه من جدهم جون الثاني. وكان البوكيرك \*. كان همه القتل ونشر الذعر في كل المناطق الساحلية. فعندما احتل جوا – فيما بعد – كان همه القتل ونشر الذعر في كل المناطق الساحلية. فعندما احتل جوا – فيما بعد – أبلغ مليكه «بأنه وضع السيف على رقبة كل عربي حيثما أمكنه العثور على عربي، وكان إفلاته من يدي من المحال، وقد ملأت بهم المساجد وأضرمت بها النار (١)

وقد كانت التعليمات التي صدرت للبوكيرك - كما جاء في يومياته - تقضي بأن يقوم بعد الاستيلاء على سوقطرة بتدمير مدينة هرمز، وأن يعمل كل مافي وسعه لاعتراض وعرقلة النشاط الملاحي العربي المتجه إلى الشرق عبر الإسكندرية والبصرة وذلك قبل أن يبدأ بالهجوم العسكري على المنطقة نفسها (٢). وكان البوكيرك يحمل معه أيضا الموافقة على خطته التي عرضها مسبقا على الملك البرتغالي، وهي سد منافذ التجارة الإسلامية المتمثلة في البحر الأحمر والخليج العربي (٣).

 $<sup>^{*}</sup>$  انظر صورة البوكيرك القائد البرتغالي (ملحق رقم ٢٤) ص: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۱) محمد عدنان مراد: مرجع سابق، ص: ۱۲۹ – ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) مایلز: مرجع سابق، ص: ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) صلاح العقاد (دكتور): التيارات السياسية في الخليج العربي ، القاهرة ١٩٧٤م، ص: ١٤ - ١٥.

# محاولة البوكيرك الاستيلاء على عدن:

توالى ظهور السفن الحربية البرتغالية واستخدامهم للطريق البحري إلى الهند واستقر رأى البرتغال على ضرورة تجول بعض سفنهم الحربية أمام مدخل البحر الأحمر وتدمير السفن العربية التي تحاول الخروج منه، وكذلك السفن العربية التي تتجول في المحيط الهندي. وقد كان للوجود البرتغالي الغربي، أثر ضاغط على التجار العرب في البحر العربي والموانىء الواقعة على الساحل الهندي الغربي وازداد ظهور ذلك الضغط بمضي الوقت، وأصبح واضحا أن هدفهم النهائي هو القضاء نهائياً على طرق التجارة السابقة، ووقف سير التجارة الشرقية بين الهند والبحر الأحمر (١).

وكان البوكيرك يؤمن بأن التفوق البحري هـو الذي يؤمن الحفاظ للإمبراطورية البرتغالية الفتية دون بعثرة جهود الشعب البرتغالي في ضم ممتلكات شاسعة لايقوى على الاحتفاظ بها بسبب عدده المحدود، والاكتفاء بالسيطرة على المنافذ البحرية كشرط ضروري لضمان التفوق البحري وحصر التجارة بيد البرتغاليين باعتبارها الهدف الاقتصادي الأول. ولذا فقد حدد البوكيرك النقاط الرئيسية التي تكون قواعد إمبراطوريته الجديدة وهي (هرمز) للسيطرة على منافذ الخليج العربي ثم (سوقطرة أو عدن) للسيطرة على مدخل البحر الأحمر الذي كان يمثل طريق الاتصال مع أوروبا عن طريق برزخ السويس، ثم (ملقا) للسيطرة على مضيق ملقا بحيث تتم مراقبة كل السفن الذاهبة أو القادمة من المحيط الهندي والشرق الأقصى، ثم (سيلان)، وتكملة هذه القواعد بما كان لدى البرتغاليين من قواعد في شرق أفريقيا، ولتحقيق المراقبة الفعلية والحماية الضرورية كان لابد من بناء قلاع دائمة تقيم فيها حاميات برتغالية، وإيجاد مستوطنات بقربها لتكوين مراكز تجارية،

<sup>(</sup>۱) سعد زغلول عبدربه (دكتور): البرتغاليون والبحر الأحمر، جامعة عين شمس، سمنار الدراسات العليا، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ۱۹۸۰م، ص: ۷۰۷.

وتنحصر مهمة هذه القلاع في حماية المصالح التي تمثلها هذه المراكز، ونشر النفوذ المرتغالي في المر (١). \*

وكان قد تبين للبرتغاليين أن موقع سوقطرة لايمثل المفتاح الحقيقي للبحر الأحمر، وأنهم إذا ماأرادوا إحكام إغلاقه أمام السفن التجارية العربية فعليهم احتلال عدن التي تمثل المدخل الحقيقي له. ويتضح ذلك من كتاب البوكيرك للملك عمانويل حيث كتب يقول: «لابد من أسر عدن واحتلالها بالقلاع، ففيها ميناء طيب يستطيع تقديم الحماية لأساطيلنا في الشتاء، وآخر الأخبار عنها أن الحوائط والأسوار قد أقيمت بها ودعمت وتلقت كميات كبيرة من المدفعية من ملك إياز حاكم ديو Diu الذي يظن أنني لاأعلم شيئا عن ذلك، وأنا أعتبر عدن مفتاح المضايق ولاينبغي لجلالتكم عقد أية معاهدة تجارة مع أي من بربرة أو زيلع ولكن تفرض إتاوة عليها ويخضع سكانها لكم (٢).

وقرر البوكيرك فعلاً الاستيلاء على عدن فخرج من جوا في ٨ فبراير سنة ١٥٠٨م بأسطول كبير من عشرين سفينة تحمل على ظهرها قوى عسكرية بلغ تعدادها ألفين وخمسمائة مقاتل، ووصل إلى عدن في ٢٤ مارس ١٥١٩م، وفرض البوكيرك الحصار حول مدينة عدن ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها لقوة تحصيناتها الطبيعية وقد كان هدف البرتغاليين من هذا الحصار هو إسقاطها والاستيلاء عليها، واستخدامها قاعدة عسكرية يستطيعون عن طريقها السيطرة على البحر الأحمر، ومنع الأسطول المصري المعادي لهم من الخروج إلى المحيط الهندي، والقضاء عليه إن أمكن ومهاجمة سفن الماليك وطردهم من الهند، وبذلك يقضون على آمال أمراء

<sup>(</sup>۱) محمد عدنان مراد: مرجع سابق، ص: ۱۳۰ – ۱۳۱.

انظر : رسالة راشد ركن وزيـر هرمـز لعمانويل ملك البرتغـال مؤرخـة في ٢٧ مارس عـام ١٥٠٨م، ضمن الوثائق التي أعدها مركز الوثائق والدراسات – أبوظبي.

<sup>\*</sup> ملحق (رقم ۲۱) ص: ۲۸۸.

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 78. (Y)

ANTONI RAYMUNDO : CARTAS DE AFFONOS ALBUQUERQUE LISBOA 1884, P. 167.

الهند في وصول الإمدادات العسكرية لهم من مصر، فتضعف مقاومتهم مما يساعد على استقرار الأمور للبرتغاليين في الهند (١).

ولما كانت أخبار حملة البوكيرك قد سبقت وصولها إلى عدن، فقد فوّت ذلك على البرتغاليين عنصر المفاجأة التي كانوا يهدفون إليها، فاتخذ حاكم عدن للأمر عدته واستعد للقاء البرتغاليين، فقام بتحصين المدينة والاستعداد للدفاع عنها (٢).

وعند وصول البرتغاليين كانت بالبندر (٢) مجموعة من المراكز العربية راسية بالميناء اضطر أهلها إلى تركها والاحتماء في المدينة وعلى الرغم من انتفاء المفاجأة، إلا أن البرتغاليين تمكنوا من التقدم إلى الميناء وإحراق وتدمير معظم المراكب الراسية بالميناء ثم استولوا على دار البندر (٤) وأمطروا المدينة من مدفعية أسطولهم (٥)، فخشي حاكم عدن الأمير مرجان من تدميرها على أيدي البرتغاليين فأراد أن يهادنهم تجنبا لما قد يصيب بلاده من كوارث إذا ماحاول التصدي لهم فأرسل لهم بعض الهدايا على سبيل الضيافة، وطلب عقد هدنة معهم غير أن البرتغاليين أعادوا إليه هداياه ورفضوا اقتراحه بعقد الهدنة، بل هددوا بالاستيلاء على المدينة بالقوة إذا لم يستجب لطلبهم ويسلمها لهم دون قتال، ومُنح مهلة لتنفيذ ذلك حتى اليوم التالى(١).

<sup>(</sup>۱) سعد زغلول عبدربه: مرجع سابق، ص: ۲۱۱

A. N. N. T. T. C. C. I - II - 478

التقريس المرسل من قبل اندرو مستشار رودس للملك البرتغالي عمانويل مسؤرخ في ٩ مارس ١٥١٢م، ملحق (رقم ٢٧) ص: ٢٨٩ - ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل بن على العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ص: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) البندر: كلمة فارسية معربة، تعني المرسى والميناء والمكلا والمدن البحرية ومقر التجار.

<sup>(</sup>٤) عبدالرحيم عبدالرحمن (دكّتور): النشاط التجاري في البصر الأحمر في العصر العثماني ٥١٥ ا – ١٧٩٨، ص: ٥٢٥، وتقع دار البندر على جبل صبرة المواجعة لعدن والمشرف على ميناثها. (انظر بامخرمة: تاريخ ثغر عدن، ج١ ص: ١٢ – ١٢.

<sup>(</sup>٥) سعد زغلول عبدربه: مرجع سابق ص: ٢١١ / ٢١٢ و (قلادة النحر ج-٣، ص: ١١٩٤).

<sup>(</sup>٦) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن، :ص: ١٦.

وبما أن حاكم عدن قد رفض تسليم عدن لهم، فقد هاجموها، وتمكن بعض أفرادهم تسلق الأسوار والنزول إلى المدينة، وحصل بذلك بعض الضرر.

فكان لهذا الحدث أثره السيء على الأمير مرجان الذي هم بالتسليم، إلا أنه عدل عن ذلك بسرعة لما راّه من استماتة أهل المدينة في الدفاع عنها واستبسالهم في المقاومة رغم قلة مالديهم من إمكانيات غير أن أهم أسلحتهم التي شدت من أزرهم روح الجهاد التي تحلوا بها والذي أصبح في تلك اللحظة فرض عين على كل مسلم للذود والدفاع عن وطنه وكيانه الإسلامي فتجمع عدد كبير من الأهالي وهاجموا البرتغاليين بكل ماوقع تحت أيديهم من حجارة في مواجهة الأسلحة النارية، مما شجع الأمير مرجان على رفض التسليم وقوى عزيمته، وهاجم بمن معه من نزل من البرتغاليين داخل المدينة، وتغلب عليهم وأجبرهم على الفرار حاملين خزي الهزيمة، كما قام بمحاصرة من تبقى منهم وأشعل النيران في الأحواش التي احتموا بها مما اضطرهم إلى إلقاء أنفسهم من الأسوار، في الـوقت الذي قام فيه الأسطول البرتغالي بقصف المدينة بوابل من النيران لتغطية انسحابهم (١).

وهكذا فشلت محاولة البرتغاليين للاستيلاء على عدن، فانسحبوا منها بعد أن سقط منهم بعض القتلى، وأسر منهم أربعة آخرون، ولإشباع رغبة الانتقام لدى البرتغاليين على هزيمتهم في عدن قاموا عند انسحابهم بإشغال النار في المراكب الراسية في الميناء (٢)\*.

اتجه البرتغاليون - بعد فشلهم في احتلال عدن - إلى باب المندب ومنه إلى البحر

<sup>(</sup>۱) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق، ص: ٥٠٥ – ٥٠٦، و(قالادة النحر جــ ٢، ص: ١١٩٥.

<sup>(</sup>۲) سعد زغلول عبدربه: مرجع سابق، ص: ۲۱۲

<sup>\*</sup>انظر تحصينات عدن (ملحق رقم ٢١) ص: ٢٨٣.

الأحمر بحذاء ساحله الشرقي متجهين إلى الشمال حتى وصلوا إلى جزيرة كمران<sup>(۱)</sup>. في إبريل ١٥ م، فاستولوا عليها، وعاثوا فيها فساداً، وكما هي عادتهم في إرهاب السكان دمروا مبانيها وقتلوا من وجدوه فيها من السكان اليمنيين بما فيهم حاكمها الشريف محمد بن عبدالعزيز سيفان وعددا من موظفي إدارات دون أن يحرك سلطان اليمن ساكنا لمقاومة البرتغاليين أو نجدة أهالي الجزيرة.

وفي نفس الوقت عانى البحارة البرتغاليون كثيراً في الجزيرة وزادت نسبة الوفيات بينهم بسبب المرض والطقس السيء ونقص الغذاء، مما جعلهم يغادرون كمران في يوليو ١٥١٣ م (٢).

ورغم نجاح البوكيرك في الوصول إلى كمران واحتىلالها دون مقاومة تذكر إلا أنه لم يستطع الوصول إلى ميناء جدة لتحقيق أهدافه الصليبية وهي الدخول في البحر الأحمر واقتحام المسجد الحرام (الكعبة الشريفة) ثم مواصلة الزحف منها على المدينة المنورة لنبش قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم استثناف الزحف على تبوك ومنها إلى بيت المقدس والاستيلاء على المسجد الأقصى، وبذلك تقع المساجد الثلاثة في أيدى البرتغاليين (٢).

<sup>(</sup>١) تقع جزيرة كمران على بعد مائتي ميل شمال مضايق باب المندب وعلى بعد يسير لا يتعدى ثلاثة أميال من ساحل اليمن الشمالية وتقع في مواجهتها مدينة الصليف الشهيرة بجبال الملح، وهي أكبر جزيرة في مجموعة الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المتناثرة في تلك المساحة وتعرف كلها باسم كمران، وتقع الجزيرة على خط الطول ٢٢ درجة و ٣٦ قدما، و ٥١ بوصة شمال.

وقد جاء هذا الاسم في كتاب الهمداني (صفة جزيرة العرب) ص: ٢٥، بعد حديث عن بلاد المهدي: «ثم ينعطف البحر على اليمين مغرباً وشمالاً من عدن فيمر في ساحل لحج وابين وكثيب بيرامس وهو رباط وسواح بني مجيد من المندب فساحل العميرة.. كمران»

انظر حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية، بيروت ١٩٧٢م، ص: ٩.

<sup>\*</sup> انظر موقع جزيرة كمران (ملحق رقم ٢) ص: ٢٦٤.

BESCE ANGELO: CIT. P. 79(Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الديبع (عبدالرحمن بن علي الديبع) قرة العيون في أخبار اليمن الميمون، تحقيق محمد بن على الاكوع، ص: ١٤٨.

وقد أفصىح البوكيرك عن مخططه هذا في رسائله للملك عمانويل والتي قال في إحداها «كما أعلمكم أننا نستطيع أن نوجه نظرنا إلى مكة والسويس وحيث أن هناك كثيراً من الخيل في مقاطعات برستوجون (يقصد الحبشة) فإنه يكون من السهل تجهيز ٥٠٠ فارس برتغالي بمعداتهم للنزول في جدة، ومن هناك ينتقلون إلى مكة وهي رحلة يوم ليجعلوها رمادا».

وفي رسالة أخرى يقول: «إن رغبتي هي أن أذهب إلى مصوع (١) ميناء البرسترجون لأستولى على دهلك حتى أرى ماأستطيع أن أفعله في جدة، إن الرحلة إلى البحر الأحمر تعتبر ذات قيمة قصوى نتيجة لوجود تجارة البهارات والتي تأتي كل سنة إلى هذه المناطق من الهند وحيث أنني أرغب في تصفية العرب.. وبعد أن أكون علاقات مع البرسترجون، فإني سأدمر مكة، لهذه الأسباب فأنا مصمم على الذهاب إلى البحر الأحمر» (٢).

غير أن الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بالحفاظ على مقدساته - كما حدث في حملة أبرهة على الكعبة الشريفة بمكة - سخر الرياح والعواصف الشديدة لتشتيت الأسطول البرتغالى مما أدى إلى فشل الحملة والقضاء عل أحلام البوكيرك.

ويشيد أحد المؤرخين في معرض دفاعه عن الدولة العثمانية بما قدمته للإسلام حين وقفت في وجه الاستعمار البرتغالي فيقول: «كانت أعظم خدمة أسدتها الدولة

التحرير الارتيرية – بيروت ١٩٦٩ م، ص: ٢٦

<sup>(</sup>۱) مصوع: هو اسم الجزيرة المحددة جغيرافيا بخط طول ٣١ – ٢٨ – ٣٦ ، وخط عرض ٤١ – ٣٦ مصاحتها ٢٢,٣٠ كم٢، وتقع في أقصى شمال خليج حيرقيقو، وتقوم فيها المدينة القديمة التي تحمل الاسم نفسه، واسم مصوع مشتق من فعل صوع، الذي يعني باللغة الحبشية (المناداة) ذلك أنه يكفي إطلاق صيحة واحدة من على اليابسة لكي يسمعها من في الجزيرة، كما يكفي إطلاق صيحة في أول الجزيرة لكي يسمعها من هو في آخرها. انظر: دانته أو دويتستى: المستعمرة الإرترية – مفوضة مصوع الإقليمية – ترجمة: جبهة انظر: دانته أو دويتستى: المستعمرة الإرترية بهنا المستعمرة الإرترية بهنا المستعمرة الإرترية بهنا المستعمرة الإرترية المستعمرة الإرترية بهنا المستعمرة المستعمرة الإرترية بهنا المستعمرة المستعم

<sup>(</sup>۲) مصطفى محمد رمضان : انظر موقع مصوع (ملحق رقم۲) ص: ۲۲۳. العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر، القاهرة سنة ۱۹۸۰م، ج۱، ص: ۸۵ – ۸۵.

العثمانية للإسلام، أنها وقفت في وجه الزحف الصليبي الاستعماري للبحر الأحمر والأماكن المقدمة الإسلامية في أوائل القرن السادس عشر الميلادي» (١).

وبعد فشل البوكيرك في الاستيلاء على جده استولى وهو في طريق عودته من البحر الأحمر على جزيرة بريم (٢)، وشيد بها بعض التحصينات العسكرية في الرأس الشمالي للميناء، ونصب على أعلى قمة فيها صليبا وسماها «فيراتوز» غيرأنه لم يبق فيها كثيرا رغم موقعها الاستراتيجي الهام، لعدم توفر الماء بها (٢). كما أغار الأسطول البرتغالي وهو في طريق العودة من البحر الأحمر على ميناء زيلع وأطلق نيران مدفعيته على السفن الراسية فيه، وأشعل فيها النيران (٤)، بحجة إمداد الأهالي للأسطول المصري بالمياه أثناء حملتهم الفاشلة على عدن (٥)، كما قام بنهب ميناء بربرة (١) ، كما هاجم ميناء سواكن (٧)، وهاجم جزر دهلك، وأخيرا اضطر إلى العودة إلى عدن غير أن محاولته الثانية للاستيلاء عليها قد باءت بالفشل فتركها في ٤ أغسطس ١٥١٣م عائدا إلى الهند بعد أن قصفها بمدفعيته، وأحرق رجاله جميع

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، ج٢، ص: ٨٦٢.

<sup>(</sup>٢) بريم تقع جيزيرة بريم في مضيق باب المندب على بعد ميل ونصف من الساحل العيربي، وأحد عشر ميلا من الساحل الإفريقي، وتفصل باب المندب إلى قسمين: المضيق الصغير الذي يفصل الجزيرة عن الشاطيء العربي، وعرضه ثلاثة كيلومترات، والمضيق الكبير، وعرضه نحو إحدى وعشرون كيلو مترا وتستعمل السفن المضيق الصغير نظراً لوجود مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة المسماة «الأخوات السبع» في المضيق الكبير، وتتكون جزيرة بريم من تشكيلات صخرية بركانية هي عبارة عن مجموعة من التلال التي تنحدر نحو الشاطيء وتحيط بالميناء، طولها حوالي ميل ونصف، وعرضها نصف ميل، ويبلغ أعلى ارتفاع في الجزيرة نحو ٢٤٥ قدما، وتبعد الجزيرة حوالي مائة ميل على ميناء عدن ومائتي ميل عن جزيرة كمران.

انظر: حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية، ص: ١٩.

<sup>(</sup>٣) حمزة علي لقمان: معارك حاسمة من تاريخ اليمن، مركز الدراسات اليمنية، صنعاء ١٩٧٨م، ص: ١٤٧. انظر موقع الجزيرة (ملحق رقم٢) ص: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) سعد زغلول: مرجع سابق، ص: ٢١٢.

BESCE ANGELO: CIT. P. 88.(°)

<sup>(</sup>٦) رجب حراز : ارتريا الحديثة، ص: ٢٨.

<sup>(</sup>v) كان يسكن سواكن في القرن السادس عشر حين حاصرها البرتغاليون مائة من الترك : محمد صالح ضرار، تاريخ سواكن والبحر الأحمر، الخرطوم ١٩٨١م، ص: ٤٢.

ماكان راسيا في مينائها من سفن <sup>(١)</sup>.

ونرى الملك (D. MANUEL 1) عمانويل في تاريخ ٣ ديسمبر ١٥١٣م، ١٩١٩هـ، ونرى الملك (ALFONSO DE ALBUCUERGUES) عمانويل في تاريخ ١٥١٥ هـ، يـرسل رسالـة إلى القائد (الفونسو دي البوكيرك يطلعه فيها أنه قام بدفع ١٥٠ وحدة نقد سنويا إلى سفير ملك هرمز في أول يوم في السفر لمساعدته، أي لمساعدة الفونسو دي البوكيرك في أي وقت وسمح للسفير نيكولا دي فيريـرنا (NICOLAU DE FERREIRA) بهرمز للعودة إلى البرتغال ومعه ثلاثون كونتالاً (٢٠) أي قنطاراً «من القرنفل والقرفة وستون كونتالاً من أي توابل أخرى» (٢٠).

# ردود الفعل لسياسة الاحتكار البرتغالية :

كانت لسياسة عمانويل التي أعلنها منذ ٥٠٥م والتي تهدف إلى القضاء على تفوق العرب التجاري في المياه الهندية والاستيلاء على قواعدهم التجارية في شرق أفريقيا واحتكار طرق التجارة عن طريق السيطرة على المنافذ البحرية، وتعيين دالميدا (DALMIDA) ليكون أول نائب له في المستعمرات البرتغالية في الشرق، أشرها السيء على مناطق التصدير والموانىء الواقعة على الطريق التقليدي للتجارة كهرمز وعدن وجدة مما أصابها بأضرار بالغة، كما عرض كلاً من الاقتصاد المصري والمهندي لىلانهيار التام، خاصة وأن البرتغاليين كانوا في وضع يسمح لهم بتعزيز قواتهم العسكرية باستمرار، ويجعلهم يشنون الهجمات المتالية على الموانىء العربية وسفن التصدير التي تحمل التوابل، دون أن تجرؤ أي من القوى الموجودة بالمنطقة على التصدي لهم. ويعلق انجلو بيس (ANGELO PESCE) على ذلك

<sup>(</sup>۱) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق، ص: ۸۰۸، انظر سواكن (ملحق رقم ۱۰) ص: ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) الكونتال الواحد: ١٢٠ رطل.

انظر رسالة الملا عمانويل رقم ١٤ – ١٣ بتاريخ ٢/٩/٩ م. ملحق رقم ٣١، ص: ٣٣١ – ٣٣١ انظر رسالة الملا عمانويل رقم ٨١ م. ١٦ – ٣٣١ م. ملحق رقم ٣١، ص: ٣٣١ – ٣٣١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣٣١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣٢١ م. ملحق رقم ٣٣١ م. ٣٣١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١٠ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١٠ م. ملحق رقم ٣١١ م. ملحق رقم ٣١٠ م. ملحق رقم ملح

الأرشيف الوطني البرتغالي، بدوتوري تومبوء لشبونة.

قائلا «إذا كان الغرض الأصلي للبرتغاليين هو للتجارة مع الهند، فقد كانت وسائلهم غريبة تماما عن أسلوب العرب الذين كان لهم نفس الهدف التجاري، ولكن دون المحاولة مرة واحدة للتدخل في شؤون أهالي البلاد أو استبعادهم أو اللجوء للقرصنة للقضاء عل المنافسة (١).

وسنستعرض ردود الفعل على مختلف البلاد التي تأثرت بهذه السياسة البرتغالية:

# أولا: البندقية

في عام ١٠٠١م بعث دوق البندقية بسفيره السنيور (بتروبيالجو) إلى لشبونة في عام ١٠٠١م بعث دوق البندقية بسفيره السنيور بحفاوة بالغة، ولكنه ذكر أنه إذا كانت حكومته ترغب في إرسال سفنها التجارية إلى لشبونة فإنه سيرحب بذلك، وأن تجار البندقية سوف يجدون كل تسهيل وترحيب وحماية من البرتغال، غير أن السنيور بترو الذي أدرك أن عهد احتكار البندقية لتجارة الهند كان يقترب من نهايته، وبأن طريق البحر الأحمر لم يعد يستطيع منافسة رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي سيؤدي إلى دمار تلك الدولة، قد قرر العودة إلى بلاده، أما دوق فينيسيا فإنه لم يحرجب بدعوة الملك عمانويل لفتح موانىء بلاده للجالية النيتسية، بسبب فإنه لم يحرجب بدعوة الملك عمانويل لفتح موانىء بلاده للجالية النيتسية، بسبب الشتراكها الفعلي مع سلطان مصر الذي كان في ذلك الوقت في حالة حرب مع البرخ البين في البحر العربي مما يفرض عليه القيام بدور مزدوج خوفا من أن تعرض مخازن السلم في كل من الإسكندرية والقاهرة للخطر، الأمر الذي سوف تتعرض مخازن السلم في كل من الإسكندرية والقاهرة للخطر، الأمر الذي سوف يدفع بحلفائه المصريين إلى أن ينقلبوا عليه ويصبح معزولا تاما بالإضافة لتأثر الحدوق بعوامل الهيبة والكرامة إلى جانب العوامل السياسية وذلك رفضة شراء التوابل من حلفائه السابقن.

وإلى جانب الاعتبارات السابقة فقد كان من الطبيعي أن يرفض أهل البندقية

BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 75(1)

الـذين لم يسبق لهم قط أن اشتركوا في أي اكتشافات على الساحل الأفريقي - الاشتراك في التجارة البحرية الجديدة، على أثر أول رحلة يقوم بها فاسكو دي جاما للهند، ربما بدافع غرورهم وصلفهم وقد كرسوا جهودهم لإحباط محاولات البرتغاليين إيجاد مصدر تجاري جديد لهم، غير أن أهل البندقية لم يحققوا نجاحا يذكر في تلك المحاولات (١)، كما كلفت حكومة البندقية فرانسوا تالدى في ١٠٥٨م بالتوجه إلى القاهرة في مهمة سرية إلى سلطان المماليك الغوري، للتفاوض معه على الوسائل الممكن اتباعها لمنع توسيع البرتغاليين التجاري في المحيط الهندي، على أن يسافر السفير المذكور على أول سفينة متجهة إلى جزيرة كريت ومنها إلى ميناء يسافر السفير المذكور على أول سفينة متجهة إلى جزيرة كريت ومنها إلى ميناء على التصدي للبرتغاليين لمنعهم من الملاحة في المياه الهندية إلا أنه أشار إلى أن ذلك على التصدي للبرتغاليين لمنعهم من الملاحة في المياه الهندية إلا أنه أشار إلى أن ذلك لايمكن أن يتم بواسطة بلاده، وعلل ذلك بقوله: «إن المسافة من بلدنا للبرتغال وملكها القوي المحالف للبرتغال يقع في الطريق بيننا وبين البرتغال، علاوة على أنه استولى حديثا على مملكة نابولي من لويس الثاني عشر، وله حدود مع مملكتنا في أماكن عدة من البحر والبر» (٢).

وطلبت حكومة البندقية من مبعوثها أن يذكر للسلطان أن الرحلة إلى الهند من الآن فصاعدا ستصبح أكثر سهولة للبرتغاليين مما يترتب عليه نشوء ضرر بالغ للسلطان فضلا عن مصالح تجارة البندقية التي بدأت تنهار مما ترتب عليه خسائر جمة في الجمارك والضرائب. وضرب فرانسوا تالدي مثلا على أقواله للسلطان بأنه قد وصل إلى البرتغال أربعة عشر مركبا من الهند محملة بالتوابل، ومن بين ماتحمله خمسون ألف حمل من الفلفل أرسلها ملك البرتغال إلى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا

<sup>(</sup>۱) س. ب. مایلز: مرجع سابق، ص: ۱٤۲ – ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمة الوثيقة في د / نعيم زكي: طرق التجارة الدولية، ومحطاتها بين الشرق والغرب (١) انظر: ١٩٧٣ - ٢٨٥ - ٢٨٥.

وغيرها من دول العالم، ولما كانت أسعار التوابل مرتفعة أكثر من المعتاد في كل من الإسكندرية ودمشق، في الوقت الذي كانت فيه الأسعار منخفضة في كل من الهند ولشبونة فقد لجأ عملاء نابولي إلى أسواق البرتغال.

ولم ينس مبعوث البندقية أن يلمح للسلطان الغوري بأن ملك البرتغال كان قد دعا بلاده للاشتراك في الرحلات وإرسال تجارها إلى أسواق لشبونة لطلب التوابل، وأن كثيرا من رعايا بلاده ترغب في التوجه إلى لشبونة لأنهم لايدفعون بها ضرائب جمركية، وأخيرا فقد عرضت حكومة البندقية على السلطان خطة عمل للحد من نفوذ البرتغال في الهند وهي من شقين:

الأول: العمل بأية وسيلة على وصول أكبر كمية ممكنة من التوابل إلى بلاد السلطان لتقاوم بها إغراق البرتغاليين أسواق أوروبا بالتوابل لأن هذا سيمنع عن البرتغاليين المكاسب الضخمة، وبالتالي يمنع سفنهم من الوصول إلى الهند لجلب التوابل.

الثاني: يرسل السلطان من طرف سفراء إلى ملك كوشين بالهند وكانانور والأماكن الأخرى التي يتعامل معها البرتغاليون، وأن يطلب عدم التعاون معهم، وأن يبين لهم السلطان الأضرار التي تترتب على استمرارهم في التعامل مع البرتغاليين التي ربما تصل إلى استيلائهم على بلادهم نفسها ويصبحون أسياد هذه الجزر وبلاد كوشين وكانانور (١).

ومن الجدير بالذكر أن البندقية في الوقت الذي كانت تلع فيه على سلطان مصر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تدفق البرتغاليين في الشرق رفضت القيام بدور فعال في هذا الصراع الاقتصادي العالمي – وقتئذ – إذ لم تكن ترغب في ضم البرتغال إلى أعدائها (٢).

<sup>(</sup>۱) د. نعیم زکی: مرجع سابق، ص: ۳۸۶ – ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) عثمان صالح سبي: تاريخ ارتيريا، بيروت ١٩٧٧، ص: ٦٣.

وكان السلطان المملوكي قد حاول أن ينهي النزاع بين بلاده ودولة البرتغال بطريقة سلمية فأرسل مبعوثا من طرف هو السيد ماور وجوارديان إلى أوروبا على أن تشمل جولته كلاً من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال لحث الأخير على عدم الملاحقة في طريق الهند.

ولما كانت جولة مبعوثه إلى أوروبا لم تحقق أهدافها فقد أرسل الغوري بإيعاز من البندقية رسالة شديدة اللهجة إلى كل من البابا والملك عمانويل يطلب منهما منع المسيحيين من الملاحة أو الاتجار في البحر العربي، ويهدد بقتل جميع المسيحيين في مصر، غير أن ذلك التهديد قوبل بالإهمال من البابا وملك البرتغال(١).

### ثانيا: اليمن:

كانت لوصول البرتغاليين إلى المياه الهندية، وإغلاق طريق التجارة أمام السفن العربية، ومحاولة إغلاق البحر الأجمر أثار سيئة على حركة التجارة في ميناء عدن، فانخفضت تبعا لذلك حصيلة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة جعلت السلطان عامر ابن عبدالوهاب<sup>(۲)</sup>. آخر سلاطين آل طاهر مضطرا للاستيلاء على نصف متحصلات الأوقاف ليستعين بها في مواجهة النقص في إيرادات بلاده، مما أثار عليه سخط الفقهاء (۲).

<sup>(</sup>۱) مایلز : مرجع سابق، ص: ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) عامر بن عبدالوهاب: هو آخر سلاطين الدولة الطاهرية في اليمن، (١٤٥٤ – ١٥١٧) تولي الحكم في عام ٨٩٤ هــ (١٤٨٩ م) وعمل على توسيع رقعة أملاكه فقد ورث ثلثي اليمن فقط عند توليه الحكم أما الثلث الباقي فقد كان موزعاً بين عدد الأئمة الزيديين، وفي عام ١٠٩هـ عند توليه الحكم أما الثلث الباقي فقد كان موزعاً بين عدد الأئمة الزيديين، وفي عام ١٠٩هـ (١٠٠٤ م) تمكن من ضم صنعاء وظل طول فترة حكمه يرسل الحملات إلى جهات اليمن المختلفة للقضاء على مقاومة الزيديين وتدعيم سلطانه، وكان ينجح في ذلك لولا الحصار البحري الذي فرضه البرتغاليون على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، ومطاردتهم للسفن البحري الذي فرضه الزيديون في المنطقة اليمنية، مما أدى إلى ضعف إيرادات الدولة، واستفاد من ذلك خصومه الزيديون في المنطقة الشمالية من اليمن، انظر: د/ محمد عبدالعال، مرجم سابق، ص: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى محمد رمضان: العالم الإسلامي، ص: ٧١.

كما اضطر أيضا الأمير مرجان والي عدن إلى الاستيلاء على خراج الحج حتى يتمكن من سد النقص الناجم عن عجز إيراداته بسبب شدة الحصار المفروض على التجارة في سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وحتى يتمكن من مواجهة متطلبات الدفاع عن مدينته ضد أية محاولة قد تتعرض لها من قبل البرتغاليين. ويصف ابن الديبع ماالت إليه اليمن نتيجة للحصار الذي فرض على موانيها فيقول: كاد الدر أن يعدم، وقل وجوده في الدواب، ومات أكثر البهائم جوعا، ولم يحصل في الصيف مطر، وضاقت الأحوال وعدمت المكاسب(١).

وقد اشتدت الأطماع البرتغالية للستيلاء على عدن وغيرها من المدن اليمنية، في وقت زادت فيه الحركات الداخلية المضادة لحكم الطاهريين، وعجز السلطان عامر ابن عبدالوهاب عن الدفاع عن مصالح بلاده التجارية أمام التهديد البرتغالي الذي واصل عمليات القرصنة والسلب والنهب ضد السفن وتعرض ركابها من بحارة وتجار وحجاج للأسر أو القتل(٢) وكان من المفروض أن تتعاون مصر واليمن وكلتاهما متضررة من الزحف البرتغالي على الشرق – غير أن شيئاً من هذا لم يحدث، فقد كان عامر مشغولا بتوحيد اليمن وإحكام سيطرته عليه، وفي الوقت نفسه لم يكن يملك أسطولا مزودا بالأسلحة النارية ليتمكن به من مجابهة أعدائه البرتغاليين.

وعلى الرغم من الأوضاع السيئة لليمن وضعف قدرته الحربية، فقد أمر السلطان عامر بن عبدالوهاب بتجهيز حملة بحرية في سنة ٩١٢ هـ (٩٠٠م) لقتال البرتغاليين في الهند، تتكون من أربعة عشر مركبا اشترك فيها ستمائة مقاتل بالإضافة إلى بعض العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين تطوعوا للجهاد ضد البرتغاليين، وقد أبحرت هذه الحملة من ميناء عدن في ٢٧ من شوال ٩١٢ هـ (١١ من مارس عام ١٠٠٦م) (٣). ويغلب على الظن أن هذه الحملة كانت فريسة سهلة

<sup>(</sup>١) ابن الديبع عبدالرحمن الديبع: الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، تحقيق الدكتور / يوسف شاكر، مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء ١٩٨٣م، ص: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال (دكتور): مرجع سابق، ص: ٩١.

<sup>(</sup>٣) ابن الديبع : مصدر سابق، ص: ٣٠٠ – ٣٠١.

للبرتغاليين وأنها عجزت عن مواجهة البرتغاليين الذين تغلبوا عليها، خاصة وأن المصادر اليمنية قد صمتت عن ذكر أخبار تلك الحملة التي كانت أضعف بكثير من أن توكل إليها هذه المهمة الصعبة ولم تجد اليمن أمامها – بعد عجزها أمام البرتغاليين – سوى طلب المساعدة من سلطان مصر الغورى (١).

#### ثالثا: مصر:

كان النشاط البرتغالي في المحيط الهندي سبباً في استفصال خطر السياسة البرتغالية ضد المسلمين في هذه المنطقة ودفع سلطان مصر قانصوه الغوري<sup>(۲)</sup> لأن يضع سياسة جديدة وتخطيطا واضحا للدفاع عن تجارة الشرق وكيان المسلمين الديني والسياسي.

ولذلك كرس الغوري جهوده لإعداد أسطول بحري كبير للقيام بعمل جاد ضد البرتغاليين في المياه الهندية للتخلص من أخطارهم في المنطقة فقام الغوري بالاتصال بالعثمانيين لإمداده بالمعدات والأخشاب اللازمة لبناء هذا الأسطول.

واستجاب السلطان العثماني بايزيد الثاني لذلك وقدمها هدية للسلطان الغوري ورفض قبض الثمن من رسوله يونس العادلي – وفي ذلك يقول ابن إياس في أحداث ٩١٦ هـ (١٥١٠م) «فيه حضر يونس العادلي وكان السلطان قد أرسله إلى بلاد بن عثمان ليشتري له أخشابا وحديدا وبارودا، فلما بلغ ابن عثمان ذلك رد المال الذي

<sup>(</sup>١) لم يشر إلى هذه الحملة سـوى ابن الديبع في كتابه الفصل المزيد على بغيـة المستفيد في اخبار مدينة زبيد، ص: ٣٠٠ – ٣٠١.

<sup>(</sup>۲) قانصوه الغوري : هو قانصوه بن عبدالله الجركسي المشهور بالغوري نسبة إلى طبقة الغور التي كنانت بمصر، كان منولده في عنام ۱۸۰۰هـ – ۲۶۱۲م تنزقي في المناصب وتنولى نيابية طرسوس بالشام ثلاث مرات ثم توجه إلى الديار المصرية واستطاع تولي السلطنة في مستهل شنوال ۲۰۱ههـ – ۱۰۲۰م، واستمنزت مدة حكمة نحو خمس عشرة سننة وتسعة أشهنز وخمسة وعشرين يومنا، وتنوفي في ۲۰ رجب ۹۲۲هـ – ۱۰۱۱م وكان عمنزه عندما تنولى السلطنة نحوا من ستين سنة.

الشيخ نجم الدين محمد الغزي - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ج١، تحقيق جرائيل سليمان جبور، بيروت ١٩٤٥م، ص: ٢٩٤، ٢٩٥٠.

كان مع يونس العادلي وقال أنا أجهز من عندي زرد خانه للسلطان وأرسلها فيما (1).

ويتضح من قول ابن إياس مقدار اهتمام السلطان العثماني وإحساسه بالخطر الداهم على البلاد الإسلامية، مما جعله يقدم المساعدة لمصر المملوكية من آلات وأسلحة نارية حتى الحبال والعجل وكل مايلزم المراكب أرسله هدية لمصر.

ويدل هذا على ماكانت عليه الدولتان من علاقات طيبة وحسن جوار (٢)، في ذلك الوقت. ويدل ذلك على خلاف ماتوصلت إليه الدولتان في عهد سليم الأول الذي تولى بعد بايزيد الثاني في ٩١٨ هـ ١٥١٢م من حروب أدت في النهاية إلى انتهاء دولة الماليك الجراكسة.

وطلب الغوري من حليفته البندقية إمداده بالأخشاب والمعدات والأسلحة اللازمة للإنشاء وإعداد القطع البحرية المطلوبة لمواجهة البرتغاليين، حيث أن الغوري كان يدرك مدى اهتمام البنادقة بأمر التخلص من النشاط البرتغالي وخطره على تجارة الشرق. والذي سوف يكون له أثره السيء على البندقية عاجلاً أو اَجلاً من الناحية الاقتصادية، ويبدو أن البندقية أمدت الغوري بالمعونة وإن كان ذلك سرا (٢)، خوفا من اتهام البابوية لها بالتعاون مع الدولة المملوكية المسلمة البرتغال المسيحية (١) كما أن ذلك سوف يحرك ضدها الرأى العام الأوربي.

وأرسلت البندقية مبعوثها - سانو توني ٩٠٨هـ (١٥٠٢م) للغوري ينذره من الخطر البرتغالى، وقدمت له النصائح من أجل التحرك بإرسال النجدات الحربية

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: بدائع ازهور في ودائع الدهور جـ٤، حققها وكتب لها المقدمة والفهارس محمد مصطفى، القاهرة ١٩٨٤م، ص: ١٩٦، ٢٠١، الزردخانة: هي البارود والنفط.

<sup>(</sup>۲) ابن إياس : مصدر سابق، ص: ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) عبدالعظيم حامد خطاب: قانصوة الغوري ونهاية الدولة الملوكية في مصر والشام – دكتوراه غير منشورة بآداب عين شمس ١٩٧٣م، القاهرة، ص: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) محمد عبدالعال أحمد (دكتور) البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية، ص: ٨٨

لأهل اليمن والهند والتعاون معهم ضد البرتغاليين لوق ف نشاطهم هذاك واهتم سلطان مصر بإحضار الأخشاب اللازمة لهذا الأسطول من بلاد الجون وغيرها، حتى يساعد ذلك على بناء هذا الأسطول بالإمكانيات التي تجعله يواجه أسطول البرتغال القوى – وتمكن الغوري من إقامة ترسانة بحرية في السويس (۱)، ودور للصناعة في كل من الروضة وبولاق بمصر (۱)، وبذل هذا السلطان كل مايمكنه ولم يبخل بمال ولارجال في سبيل ذلك، وجعل كل إمكانات الدولة للدفاع عن هيبتها لتظل في المركز المرموق الذي وضع كل العالم الإسلامي آنذاك أمله فيه، كما قام الغوري بتوزيع الأعطيات والمرتبات على جنود هذه الحملة لدرجة أنه صرّف للمماليك نحو أربعة أشهر مقدما، مما يعطينا دليلا على مدى اهتمامه بهذا الأمر، ومدى جهده المبذول في إعداده. (۲).

ولم يهمل الغوري نظام التسليح، فأدخل فيه تعديلات هامة واستبدل الأسلحة النارية بالسيوف والرماح التي كان المماليك يعتمدون عليها في حروبهم. وكان نظام الفروسية بحاجة إلى تغيير، لأن العدو يعتمد على الأسلحة النارية الفتاكة، والتي لايستطيع نظام الفروسية أن يصمد أمامها، وحث السلطان المماليك على استعمال البارود، وكان بعض المماليك في النيابات الشامية على خبرة كافية بكيفية استخدام البارود، لذلك استعان بهم السلطان في حملته على الهند (3)، ومع أن دولته لم تكن

<sup>(</sup>١) خُربت مدينة القلزم منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) بعد أن كانت تلك المدينة ميناء للملاحة البحرية إلى الحجاز والهند في القرون الإسلامية الأولى وأنشأ التجار قاعدة جديدة لهم بجوار مدينة القلزم وهي السويس، تعرف اليوم باسم قلعة القلزم.

انظر: أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسالامية في مصر والشام، جامعة بيروت ١٩٧٢م، القاهرة، ص: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) العبادي (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢١٧، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: مصدر سابق، جـ٤، ص: ٨٤.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر جـ7، ص: 77

بحرية، إلا أن الغوري تمكن من اجتياز هذه العقبة وقام بجلب الصناع والمهندسين من الخارج، وجلب الأخشاب والمعدات لصنع السفن القوية لمواجهة الخطر البرتغالي، وقد اختلفت المصادر في تحديد عدد قطع الأسطول المملوكي، فقد ذكر ابن الديبع أنها كانت ثلاث برشات وثلاثة أغربة (١)، وذكر الملباري: أنها ثلاثة عشر غرابا يقودها الأمير حسين الكردي، وقد أطلق على الحملة المملوكية للهند اسم «التجريدة المعينة إلى الهند» وأطلق على قائدها «باشي تجريدة الهند» (١).

ويذكر ابن إياس: أن جنود حملة حسين الكردي كانوا في مجموعهم من جنود الطبقة الخامسة أي من العساكر التي جددها الغوري في أيامه (٢) ، وكانوا يتكونون من المغاربة الذين يرأسهم أميرهم على المسلاتي الذي أطلق عليه اسم باشي المغاربة، أي رئيسهم، ومعهم بعض أولاد الناس (٤) ، وبعض مماليك سلطانية، وعبيد سود رماة وتراكمة (تركمان) وكان المغاربة يؤلفون أغلب أفراد الحملة لأنهم من البحارة، ومعهم فريق من البنائين والنجارين، وضم إليهم عددا من العمال الفنيين لإقامة التحصينات اللازمة حول جدة.

<sup>(</sup>١) برشات: مفردها برشة، وترجع إلى الأصل الإيطالي "BARCA" وهي نوع من القوارب أو الزوارق الشراعية الصغيرة وهي ذات شكل انسيابي طويل ومغطى وتعمل بالمجاديف، والأغربة مفردها غراب وهي من أقدم السفن الحربية وعرفت بهذا الاسم لطولها وسوادها نتيجة لطلائها بأنواع الطلاء المانعة للماء مثل القار فصارت بلونها الاسود أشبه بالغراب.

انظر : وجيه الدين الشيباني عبدالرحمن بن علي الديبع : قرة العيون في أخبار اليمن الميمون – مخطوط بدار الكتب المصرية، صورة بالميكروفيلم رقم ١٨٤٧٤ – ١٣١١هـ، ورقة ١٤٩، محمد عبدالعال: مرجع سابق، ص: ١٠٢٠.

 <sup>(</sup>۲) فائق بكر الصواف، مصطفى رمضان: البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية مستخرج من أبحاث الأسبوع العلمي الثالث، ۱۰ – ۱۰ مارس ۱۹۷۹م، ص: ۲۹۶ بكلية آداب عين شمس.

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: مصدر سابق، ص: ٢٤، ٨٥.

<sup>(</sup>٤) أولاد الناس: فرقة خاصة من أبناء الأمراء الماليك المتفوقين حيث جرت العادة أن يعطي للواحد منهم إقطاع يتناسب مع رتبة أمير خمسة في النظام الحربي المعلوكي رعاية لسلفه، بشرط أن يندرج في الرديف السلطاني ويكون صالحا للخدمة في الوظائف المدنية الصغرى زمن السلم.

انظر : القلقشندي: (أبي العباس أحمد القلقشندي) صبح الأعشى القاهرة ١٩١٥م، ج٤، ص: ١٠٥

وأراد الغوري أن يجعل لهذه الحملة دعاية في الداخل لأهميتها في مصر، ومستقبل الاقتصاد المصري والتجارة الإسلامية في البحار الشرقية، وشهد في القاهرة احتفالاً لتوديع الحملة، ويقول ابن إياس مايلي: «في يوم الإثنين سادسه (أي سادس جماد الآخر عام ١٩٩٨ه / ٥٠٥ م) خرجت تلك التجريدة المعينة إلى بلاد الهند، وكان لها يوم مشهود، فكان باشي المماليك الذين توجهوا في المراكب إلى جدة والتركمان والعبيد الذين بها حسين المشرق وباشي المغاربة الذين بها الخواجا نور الدين على المسلاتي المغربي، فلما خرجوا توجهوا نحو السويس ونزلوا من هناك في مراكب إلى جدة، وقد جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة بالزاد والسلاح وغير ذلك.

ومهمة هذه الحملة كما ذكرها ابن إياس في يومياته تتلخص فيما يلي :

أولا : تأديب أعراب بني إبراهيم (١) المتضامنين مع أمير ينبع يحيى بن سبع وأمير خليص مالك بن روس الذين قاموا بكثير من أعمال السلب والنهب لحجاج بيت الله الحرام، وهددوا ثغر جدة ومكة المكرمة بكثرة غاراتهم المتكررة عليهما.

ثانيا: تحصين جدة ببناء سور ضخم ذي أبراج عالية لتكون على استعداد لصد أي عدوان مفاجىء تتعرض له من قبل البرتغاليين أو الأعراب (٢).

ثالثا: الاطمئنان على أهم ثغور البحر الأحمر وعلى الأخص سواكن في الساحل الأفريقي تجاه جدة، وعدن قرب مدخل البحر الأحمر، وذلك لتأمين خط الدفاع عن هذه المنطقة.

<sup>(</sup>١) بنو إبراهيم: أشهر القبائل التي كانت تسكن يومئذ بين ينبع ومكة، وكانت السلطات المصرية تركل إليهم حراسة قافلة الحج المصرية في بعض مراحل الطريق بين ينبع ومكة، وفيما بين عام ٧٠٧ هـ / ١٥٠١م، وعام ٩٩١٨هـ / ١٥٠٥م، قام أعراب بني إبراهيم بكثير من السلب والنهب لحجاج بيت ألله الحرام، وبعد أن قوي أصر بني إبراهيم عام ٩٩١هـ أصر السلطان الغوري بإيقاف التوجه إلى الحج في هذه السنة من مصر والشام وسائر الأمصار، حتى يقوم بتأمين طرق قوافل الحج من هؤلاء المفسدين، انظر: ابن إياس: مصدر سابق، ج٤،، ص: ٨٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة السجدة (ملحق رقم ١٤) ص: ٢٧٥.

رابعاً: التوجه إلى الهند لمحاربة البرتغاليين وإجلائهم عن المراكز التي نزلوا بها في الشواطىء الهندية والسبب الرئيسي في القيام بهذه الحملة هو بناء السور وتحصين ميناء جدة من هجمات الأعراب والخطر البرتغالي المرتقب.

ولما وصل الأمير حسين الكردي إلى جدة بنى عليها سورا، وذلك في عهد الشريف بركات شريف مكة الذي ساعده في عملية البناء للسور وملحقاته. كما ساعد الشريف في نزع ملكية بعض البيوت التي كانت قريبة من السور، وحضر بنفسه عملية الميناء.

وكان ارتفاع السور من الأساس حتى قمت ١٢ ذراعاً، وطول الحائط من ناحية مكة واليمن والشام ٣٠٠٠ ذراع، وعرض جداره أربعة أذرع، أما الأبراج فكانت ستة أبراج ومحيط كل برج ستة عشر ذراعا وارتفاعه فوق وجه الأرض خمسة عشر ذراعا. والأبراج هي: برج شامي تجاه الشمال، وآخر يماني تجاه الجنوب، وبرجان قبليان تجاه مكه ملاصقان لبابين يسمى أحدهما: باب الفتوح وهو الأيمن ويسمى الآخر باب النصر وهو الأيسر، أما البرجان البحريان فقد نزل بهما الغواصون في البحر اثني عشر ذراعا (١) وقد تم بناء السور في تسعة أشهر من عام ٩١٢ هـ/ ١٩٠٢م.

وبعد انتهاء تحصين ميناء جدة تحرك حسين الكردي إلى سواكن عام 1.7 هـ وبعد انتهاء تحصين ميناء جدة تحرك مسين الارمة ثم تابع سيره (7) فاستولى عليها دون مقاومة، وأقام الاستحكامات اللازمة ثم تابع سيره

DAVIDLOPES: TEXTOS ALGAMIA PORTUGUEAS(LISBOA 1897) P. 71

<sup>(</sup>۱) نص الشيخ عبىدالقادر بن فرج على بن فرج على أن هذا الندراع هو ذراع العمل وهي نصو VV,0 من VV,0 المنتيمتراً، انظر: فائق بكر الصواف، مصطفى رمضان، (دكتور): مرجع سابق ص: VV,0

<sup>(</sup>۲) يذكر دي كاسترو (DECASTRO) في وصفه لسواكن أنها أصبحت أغنى مدن التجارة في الشرق الأوسط ولا يضارعها في نظره إلا ميناء لشبونة البرتغالي، وكان مروره بها سنة ١٩٦١م، انظر: صلاح الدين الشامي (دكتور): المواني السودانية، القاهرة ١٩٦١م، ص:

وانظر

إلى الموانىء اليمنية فمر بجيزان وبجزيرة كمران (١) ومنها إلى مخاثم عدن.

واستقرت حملة الكردي قليلاً بعدن حيث طلب الكردي أمير الحملة من والي عدن تزويدها بما تحتاجه من المؤن لمواصلة سير الحملة إلى الهند، فتجاوب معه الوالي وقدم له كل ماطلبه.

وواصل سيره إلى الهند، وعند وصوله إليها دخل كجرات واجتمع بسلطانها خليل شاه مظفر بن السلطان محمود شاه الكجراتي، فأكرمه وعظمه، وأنعم عليه بنعمة طائلة، ولما سمع البرتغاليون به تركوا بندر كجرات واتجهوا إلى بندر الدكن وتحصنوا بقلعة متقنة تابعة لهم وتسمى «كوة» (۲)\* وتوجه حسين الكر دي مع حاكم ديو مالك إياس، على أسطوليهما إلى كاليكوت للاشتراك مع أسطول السامى في القضاء على البرتغاليين في ساحل ملبار (۲)، وطردهم نهائيا من الهند، وفي أثناء الطريق قابل القائدان بالقرب من ميناء شول الصغير أسطولا برتغاليا مكوناً من ثماني سفن. فنشبت بين الطرفين معركة بحرية انتصر الأسطول المملوكي وحليفه الكجراتي بفضل تعاونهما في موقعة شول عام ١٤ ٩ هه / ١٥٠٨م.

<sup>(</sup>١) جزيرة كمران: تقع جزيرة كمران على بعد مائتي ميل شمالي مضيق باب المندب وعلى بعد يسير لا يتعدى ثلاثة أميال من ساحل اليمن الشمالية، وتقع في مواجهتها مدينة الصليب الشهيرة بجبال الملح، وهي أكبر جزيرة في مجموعة من الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المتناثرة في تلك المسافة المعروفة كلها باسم «كمران».

انظر: حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية، ص٧

وانظر: الخريطة وموقع الجزيرة، (ملحق رقم ٣) ص: ٢٦٤

DAVED LOPS: OP. CIT. P. 71.(Y)

<sup>★</sup> انظر موقع كوة في الهند (ملحق رقم ٧) ص: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) يحتل إقليم مليبار الجزء الجنوبي من ساحل الهند الغربي، وهو أقليم خصب تكثر به التوابل، وبه كثير من المواني الهامة مثل كاليكوت وكوشن وكنا نور، وكولم، وينقسم الساحل إلى عدد من الوحدات السياسية الصغيرة، وتعد مملكة كاليكوت أهم هذه الوحدات السياسية وأغلب سكان هذه السواحل كانوا وثنيين.

انظر: السيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن، (١٥٣٨ – ١٦٣٥)، القاهرة ١٩٧٤م، ص: ٤٩.

ويذكر ابن إياس عن هذه الحملة: «جاءت الأخبار بأن العسكر الذي توجه نحو بلاد الهند صحبة الأمير حسين قد انتصر على الفرنج الذين كانوا يعبثون في البحر، وغنم منهم العسكر غنائم كثيرة، فسر السلطان لهذا الخبر، وأمر بدق الكوسات، فدقت ثلاثة أيام متوالية، ثم إن حسينا أرسل يطلب عسكرا ثانيا حتى يتقوى بهم على من بقى من الفرنج (۱) وهذه المعركة سقط فيها قائد الأسطول البرتغالي لورنز دالميدا (LORENS DE ALMEDA) قتيلا.

ثم عاد الأسطول إلى ديو لإصلاح بعض سفنه وانتظارا لانتهاء موسم الأمطار، وقد أثار هذا الانتصار البرتغاليين، فقد كان وصول الأسطول المصري إلى هناك مفاجأة لهم وزاد من إحساس البرتغاليين بالخطر، ماشهدوه من قيام حلف بحري من المصريين وبعض الولايات على ساحل الهند الغربي مثل كجرات وبيجامور وأحمد ناجايال وكاليكوت، مما جعل نائب الملك البرتغالي في الهند فرنسسكو دالميدا (FRANSESCO DE ALMEDA) يحشد قواته البحرية لمواجهة هذا الحلف الهندي الملوكي، فأعد تسع عشرة سفينة واتجه بها إلى ديو، واشتبك مع الأسطول المملوكي، في معركة فاصلة وتمكن من إنزال هزيمة ساحقة بالماليك وحلفائهم عام ١٥٩هـ الموافق الثامن من فبراير ١٩٥٩م واضطر الأمير حسين للانسحاب بما سلم من سفنه إلى جدة (٢).

ويشير ابن إياس إلى هذه الحادثة بقوله: «جاءت بأن العسكر الذي توجه إلى الهند صحبة حسين المشرف قد كسرهم الفرنج كسرة فاحشة، وقتلوا العسكر عن آخره، ونهبوا مافي مراكبهم أجمعين، فتكدر السلطان الغوري لهذا الخبر (٢).

وتأخر السلطان الملوكي عن المبادرة لمواجهة الخطر البرتغالي في حينه بعد

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: مصدر سابق. ج٤، ص: ٢٤٢، وانظر: فاثق بكر الصواف، مصطفى رمضان (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢١٠

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال أحمد (دكتور): مرجع سابق، ص: ٩٨٠.

<sup>(</sup> $\tilde{r}$ ) ابن إیاس: مصدر سابق، ج  $\tilde{s}$ ، ص:  $\tilde{r}$ ه ۱، وانظر: مصطفی سالم، (دکتور): مـرجع سابق، ص:  $\tilde{r}$ ۲، ۲۲، ۲۲.

تهديده للمياه الهندية وتمكنه منها، وساعد هذا التأخير الغراة على بناء قوتهم التي مكنتهم من هزيمة الأسطول المملوكي الذي وصل بعد فوات الأوان.

أما الفظائع التي ارتكبها دالميدا كأخذ الأسرى لإعدامهم بعد ذلك في تلذذ وبشاعة فهذه وتلك تعد وصمة سوداء لطخت جبينه استحق عليها اللوم حتى من أكثر المؤرخين البرتغاليين تعاطفاً معه مثل أوزوريو (OZORIO) الذي قال: "إن الأسرى الذين أصبحوا عبيده بحكم غنيمة الحرب كان عليه أن يحميهم" أما بيا دي جواس PAIA DE GOIS فقد كان أشد عنفا في نقده لدالميدا إذ قال: "إنه بعد الاشتباك رحل دالميدا إلى كانانورى.

وعندما كان على مدى البصر من قلعتها أمر بشنق الوزيرين اللذين تم أسرهما. ومع الآخرين استعمل وسائل أشد قسوة فقد ربطهم على فوهات مدافع كبيرة وبقذف هذه المدافع تتناثر أشلاء هؤلاء المساكين لإرهاب المدينة (١).

ويبدو من هذه الأعمال الوحشية أن الله (٢) في سبيل عقابه على هذا العمل غير الإنساني، تركه يموت على أيدي أكثر الناس همجية في العالم: «وكان البرتغاليون يدركون مدى خطورة الأسطول الملوكي الذي يحمل المدافع النارية وقد ركزوا كل قوتهم ليشلوا حركته، رغم كثرة عدد السفن المتحالفة، إلا أن سبب الهزيمة يعود إلى الغرور الذي انتاب الأمير حسين الكردي، من الانتصار الذي أحرزه في موقعة شول، مما جعله يستهين بقوة العدو، ورفضه لنصيحة حاكم ديو بالانتظار في ميناء ديو لحماية ظهور السفن، وإصراره على مقابلة سفن البرتغاليين في عرض البحر(٢).

أما مالك إياس حاكم ديو فلم ير بداً من عقد صلح مع البرتغاليين فأرسل رسله

BESCE ANGELO: OP. CIT. P77(1)

<sup>(</sup>Y) عند سفرد الميدا قاصداً لشبونه، مات قتيلا بيد زنجي في خليج سودانها وكان قد رسى فيه بسفنه، انظر: المسيوجيان ربان سفينة: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية، ص: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) شول CHOUL : كانت تتبع مملكة الدكن، وتقع جنوب سلطنة كجرات.

وهداياه إلى دالميدا القائد البرتغالي نائب ملك البرتغال، معبرا عن رغبته في السلام، وقد أخرت هذه الخطوة، وقوع ديو تحت سيطرة البرتغاليين إلى عام ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٥م.

ومن الملاحظ أن سياسة القائد البرتغالي كانت الاكتفاء بالسيطرة البحرية دون التوسع في البر، وهذا الانتصار الذي حققه البرتغاليون في معركة ديو البحرية فتح لها أفاقا جديدة ورسخ أقدامهم في السواحل الهندية، وحقق السيطرة البرتغالية على طريق التجارة الشرقية حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر، وفي ذلك الوقت تم تعيين الفونسو دا البوكيرك ALFONSO DE BUQUERQUE نائبا للملك في كوشين بدلا من دالميدا(١).

# رابعاً: عرب الخليج والساحل العماني:

يعد ألبوكيرك أول مؤسس للاستعمار الأوربي في الشرق، فقد عمد إلى احتلال المراكز البحرية الهامة وإقامة الحصون القوية في جميع جهات المحيط الهندي. حتى يحكم السيطرة البرتغالية على مصادر التجارة في الشرق، أما دالميدا الذي سبقه فكانت سياسته أنه لايرى مبررا للاستيلاء على مراكز برية تكلف البرتغاليين الشيء الكثير. والهدف هو السيطرة على الطرق البحرية، لايمكن أن يتم إلا بإيجاد حصون برية تكون ملجأ للسفن الحربية.

ولكن البوكيرك كان يرى أنه من الأفضل إيجاد القلاع الحصينة أينما يقيم المراكز التجارية ويهدف من ذلك إلى حماية التجارة البرتغالية ودعم قوة البرتغاليين وفرض سيطرتهم على الحكام الوطنيين أيضا(٢).

ويتضح من هذه السياسة التي انتهجها البوكيرك أنها سياسة حكمية ومنطقية نظراً لبعد البرتغال عن المناطق التجارية، فكان لابد من إيجاد مستعمرات ومراكز حربية لتأمين سلامة القوة البرتغالية ضد ثورات الحكام الوطنيين.

ويمكن أن نقسم عهد البوكيرك إلى فترتين:

<sup>(</sup>١، ٢) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٦٤

الفترة الأولى تبدأ من عام ٩١٢هـ/ ١٥٠٦م عندما وصل إلى رأس الرجاء الصالح ضمن حملة بحرية كبيرة.

وتبدأ الفترة الثانية من عام ٩١٥ هـ/ ٩٠٥م عندما عين نائبا للملك في كوشن. حتى توفي في أواخر عام ٩٢١هـ/ ١٥١٥م في الهند.

والسنوات الثلاث الأولى قضاها البوكيرك أمام السواحل العربية الجنوبية وعند مدخل الخليج القريب، فساعده ذلك على تكوين فكرة عامة عن المنافذ العربية لتجارة الشرق.

وكانت الحملة البحرية التي شارك البوكيرك فيها مكلفة بالاستيلاء على جزيرة سوقطرة بالقرب من مدخل البحر الأحمر للسيطرة على مدخله لإغلاقه أمام التجار العرب. ونجحت هده الحملة في احتلال الجزيرة في عام ٩١٢هـ/ ٩٠٧م وأقامت بها حصنا للبرتغاليين ومكث البوكيرك في سوقطرة يقود بعض السفن لمهاجمة السفن العربية عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي وتوجهت باقى السفن إلى الهند.

ونرى البوكيرك بعد ذلك يقوم بأعمال عداونية تخريبية في المنطقة من ساحل عمان حتى جزيرة هرميز شرقا، فاتجه بأسطوله في عام ٩١٢هـ/ ٩٠٠م حتى وصل قرب رأس الحد (١) بالساحل العماني الذي كان خاضعاً لسيادة هرمز، فهاجمه وأضرم النار فيه، وأغرق سبع عشرة سفينة كانت راسية في الميناء، وواصل البوكيرك جرائمه العدوانية على ساحل عمان، وهاجم مدينة مسقط ذاتها بالرغم من استعداد حاكمها لدفع الجزية التي كان يدفعها ملك «هرمز» إلى البرتغاليين.

كما ضرب المدينة بالمدافع وتسبب في إحراقها وأحرق مسجدها وجميع السفن الراسية بالميناء وقبض على كثيرين من الأسرى وأخذ عدداً منهم للخدمة في سفنه، وترك النساء والأطفال والضعفاء منهم بعد أن شوههم وقطع

<sup>(</sup>١) انظر موقع الأماكن التي مر عليها البوكيرك من رأس الحدحتى هرمز (ملحق رقم٦)، ص: ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) وزارة الإعلام والثقافة في سلطنة عمان، عمان وتاريخها البحرى، ص: ٥٨

أنوفهم وقطع آذانهم (٢).

واستمر في فعله هذا على طول السواحل العمانية حتى خورفكان (١) وواصل سيره إلى جزيرة هرمز وقبل وصوله إلى الجزيرة ذاع صيته، ووصلت أخباره إلى أهالي هرمز مما أثار الفزع في نفوسهم على الرغم من الاستعدادات الدفاعية بالجزيرة، واستسلمت هرمز للبرتغاليين بعد معركة قصيرة، وتم الصلح بين الطرفين، وهذ الصلح بداية سيطرة البرتغاليين على تجارة الخليج العربي التي استمرت حتى أوائل القرن السابع عشر رغم الشورات المتتالية من الأهالي وسكان الساحل العربي المواجه للجزيرة.

أما الفترة الثانية من عهد البوكيرك في الشرق عندما كان نائبا في كوشين، فقد التسمت هذه المرحلة الجديدة بالاهتمام السياسي والعسكري إذ قامت سياسة البرتغاليين على احتلال المراكز التجارية الهامة، وبناء التحصينات القوية لتتيح لهم فرصة البقاء والهيمنة على هذه المراكز البعيدة عن مركز العاصمة لشبونة، بدلا من مطاردة السفن التجارية في عرض البحر (۲)، لذا انحصرت خطة البوكيرك – في هذه المرحلة – في ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: اختيار مركز في وسط الساحل الهندي، بدلا من كوشين الواقعة أقصى الجنوب.

والثاني احتلال هرمز ليتمكن من السيطرة على مدخل الخليج العربي والمؤدي إلى

<sup>(</sup>١) (خورفكان) عبارة عن خليج صغير تحيط به الجبال على شكل فكين ومن ذلك جاءت تسميتها خورفكان، وخورفكان كانت خاضعة لملكة هرمز، وهي ميناء بحري عظيم يقع على ساحل خليج عمان، وقد وصفها البوكيرك بقوله: «إنها من أجمل المدن فمناخها معتدل وصحي وهي على شكل (قدم الجمل الكبير) يكثر بها التجار، كما أنها غنية بالزراعة فيكثر فيها القمح والذرة والبرتقال، والبلح وغيره من الفواكه، وهي تابعة لإمارة الشارقة، (دولة الإمارات العربية المتحدة) انظر: عائشة السيار: (دكتوره): دولة اليعارية في عمان وشرق أفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٧٥م، ص: ٢٢.

وانظر : شكل خورفكان وتحصيناتها البرتغالية (ملحق رقم ١٨) ص: ٢٨٠، وملحق رقم (١٩)، ص: ٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) السير أنولـدت، ويلسون: الخليج العربي، مجمل تـاريخ من أقدم الأزمنـة، حتى أوائل القرن
 العشرين، نقله إلى العربية، عبدالقادر يوسف الكويت ١٩٧٩م، ص: ٢١١.

البصرة والثالث الاستيلاء على عدن لإغلاق طريق البحر الأحمر المؤدي إلى مصر المملوكية (۱) وقام البوكيرك باستعادة جوا (GOA) من جديد بعد أن كان البرتغاليون قد خسروها، وصمم على أن يفتح الحصون القديمة، وقبل الشروع في ذلك أرسل البوكيرك رسالة إلى الملك البرتغالي دون مانويل (DON MANOEL) مؤرخه في ۱۷ أكتوبر ۱۵۱۰م يخبره فيها بعزمه على احتلال جزيرة جوا (GOA) نظرا لأهميتها بالنسبة للمواقع البرتغالية بالهند، وعزمه على الالتحاق فور ذلك بالبحر الأحمر (۲).

وبعد احتلاله جوا نقل البوكيرك مقر البرتغاليين في الهند إليها نظراً لتوسط موقعها على ساحل الهند الغربي (٢).

وأشر هذا الاحتلال على المالك الهندية على الساحل الغربي للهند مما جعل سلطان كجرات يوافق للبرتغاليين على إقامة محطة تجارية وحصن لهم في ديو، كما عقدت كاليكوت صلحا مع البرتغاليين وسمحت لهم بإقامة حصن فيها (1).

وتوج البوكيرك خطته في السيطرة على المراكز التجارية الهامة باحتلال ميناء ملقا عام ٩١٧هـ/ ١٥١٩م، ويعد هذا الميناء من أهم الموانيء التجارية في العالم. وكانت ملقا أهم المراكز لتجمع منتجات الهند الشرقية، وغيرها من مناطق الشرق الأقصى حتى الصين شرقا (٥).

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق، ص: ٦٦، ٦٧

ANTONIO RAYMUNDG: OP. CIT. P. P. 21 - 238 (\*)

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٦٧

<sup>(</sup>٤) زين الدين الملباري: مصدر سابق، ص: ٤٣

<sup>(°)</sup> تقع مدينة ملقا عند طرف شبه جزيرة الملايو، وكانت تتبع في البداية مملكة سيام ولكنها تمكنت من تحقيق استقلالها بفضل قوتها الاقتصادية، وقد وصل العرب إليها في وقت مبكر، ونشروا الإسلام بها، وكانت تعد من أهم المراكز التجارية للعرب في هذه الجهات، كما يعد استيلاء البوكيرك عليها ضربة اقتصادية شديدة الأثر للتجارة العربية.

بالإضافة إلى أن استيلاء البرتغاليين على ملقا حينئذ كان بداية لامتداد النشاط البرتغالي التجاري إلى المعاقل الإسلامية الأخرى.

انظر: السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٦٧

وكان البوكيرك يدرك أهمية هذا الميناء بالنسبة للعرب، وهذا يتضح من خطابه الذي وجهه للمحاربين البرتغاليين قبيل الهجوم عليها حيث قال: «إني على يقين أننا لوانتزعنا تجارة ملقا هذه من أيديهم لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثراً بعد عين ولامتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل مالم يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها من هناك(١).

وقد أراد البوكيرك بذلك بث روح التضحية في جنوده، لكي يتمكن من تحقيق مطامع مملكتهم وفي عهد البوكيرك سيطرت البرتغال على أهم المراكز التجارية على الساحل الأفريقي الشرقي، فمنذ عام ٩١٥هـ/ ٩٠٩م كانت جميع المراكز التجارية الإسلامية الهامة قد تمت السيطرة عليها من قبل البرتغاليين، من سوفالا جنوبا إلى براوة شمالا، وجزيرة زنجبار وموزمبيق وبمبا، ومافيا (٢) كذلك تم أول اتصال مباشر بين الحبشة والبرتغاليين في عهد البوكيرك.

ففي عام ٥١٥هـ/ ١٥٠٩م أرسلت الإمبراطورة هيلينا الوصية على عرش الحبشة ابنها الطفل وأحد أتباعها ويدعى ماتيوس إلى الهند ليعرض على نائب الملك البرتغالي التعاون بين البلدين للقضاء على العرب وتجارتهم الشرقية، خاصة المماليك في مصر، وتمكن ماثيوس من مقابلة البوكيرك في عام ١٩٨هـ/ ١٥١٢م فأرسل ماثيوس إلى البرتغال لمقابلة الملك هناك، بعد أن زود البوكيرك بمعلومات قيمة عن زيلع تمكنه من الاستيلاء عليها بسهولة، وعاد ماثيوس إلى الحبشة ومعه أول سفارة دبلوماسية برتغالية إلى أباطرة الحبشة (٢)، وأرسل رسالة للملك «عمانويل» يشكو فيها القبطان لوبو سوارس (٤)\*.

<sup>(</sup>۱) بانیکار: مرجع سابق، ص: ۵۸

<sup>(</sup>۲، ۲) السيد مصطفى سالم: مرجع سابق، ص: ٦٨

<sup>(</sup>٤) رسالة ماتيوس وربرست جوان للملك البرتفالي عمانويل مؤرخ في ٢٧ فبراير ١٥١٧م، ضمن الوثائق البرتفالية التي أعدها مركز الوثائق والدراسات – أبوظبي.

تاريخ الرسالة ٢٧ فبراير ١٥ ١٥م.

<sup>\*</sup> انظر ملحق رقم (٣٣) ص: ٣٣٨ - ٣٤٠

ولم يتمكن ماثيوس من العودة إلى الحبشة إلا عام ٩٢٧ هـ/ ١٥٢٠م ويعود ذلك إلى صعوبة المواصلات والأخطار المحيطة بالسفر حينئذ وتوفي ماثيوس بعد قليل من وصوله إلى ساحل الحبشة وقبل أن يقابل نجاشي الحبشة. ولكن نستطيع القول إن مهمته كانت ناجحة، وكان هدف هيلينا الحقيقي هو إنشاء علاقة مع البرتغاليين للحصول على المساعدات البحرية لتواجه النشاط الإسلامي وخطره على مملكتها، ونشاط المماليك في البحر الأحمر، وقد شجع ذلك الإمارات الإسلامية في شرق أفريقيا على محاربة أباطرة الحبشة (١).

وكان لهذه الدويلات الإسلامية علاقة وطيدة قديمة مع ملوك وسلاطين المسلمين خاصة مع اليمن ومصر، وأشراف مكة، وجعلت هذه العلاقة القوية كلا من الطرفين البرتغالي والحبشي يسعى إلى إيجاد علاقات قوية ليتمكنوا من تطويق العالم الإسلامي من الجنوب، وإيجاد مراكز بحرية في البحر الأحمر لمهاجمة الحجاز ومصر وقد قام البوكيرك في عام ١٠٥٨ هم (١٠٥١ م وبالتحديد في ٣٠ أكتوبر عام ١٥١٧ م بتحرير رسالة للملك عمانويل (DON MANOEL) خلال رحلة إلى جوا يطلعه فيها على أخبار عدن وعلى الشائعات المتعلقة بقرب تحرك أسطول المماليك خو مدخل البحر الأحمر (٢) وقال فيها: «إن أعظم الشرور كلها بالنسبة إلى جوا هو أن الرومان قادمون.. إن هذا مصدر عظيم للخطر على الهند ويسبب كثيرا من القلق والاضطراب بين المواطنين والمسيحيين على حد سواء، وفيما يتعلق بهذه الملاحظات المجربة أعرض لجلالتكم بكل احترام أنه لن تكون هناك ثقة أو سلام لرعايا جلالتكم في هذه الأجزاء، إلا بأن نذهب إلى البحر الأحمر ونـؤكد لهؤلاء الناس أن مخلـوقات اسمها الرومان لس لها وحود."(٢).

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٦٨

<sup>( ُ &#</sup>x27; ﴾) وتشير الوثــاً ثق البرتغالية إلى انتشار الجواسيس البرتغالية ليحملوا أخبـار الاستعدادات الملوكية . انظر . 61 - 11 - 61

RAY MUNDO ANTONIO : CARTAS DE ALFFONSO DE, ALBUQUE (°) RQUE, LISBOA 1884. P. 95 - 98.

وبعد إرسال هذه الرسالة غادر جوا بكامل أسطوله إلى عدن ومكة، ونظراً لسوء الأحوال الجوية لم ينجز البوكيرك سوى تعطيل حصن سوقطرة الذي برهن على كونه لانفع يرجى منه، ثم جمع الجزية المستحقة من هرمز. (١).

وفي عام ٩ ٩ ٩ هـ/ ١ ٢ ٥ ١ م وعلى أثر تسليم البوكيرك الأوامر السريعة من الدون منويل للاستيلاء على عدن واتخاذ طريقه إلى مضايق البحر الأحمر، أقلع بأسطوله المؤلف من عشرين سفينة تحمل قوة من ١٧٠٠ برتغالي و ٢٠٠ مالاباري وكانارى، والتجهوا نحو رأس غارد افوى ومن ثم اتجهوا في الوقت المناسب نحو عدن، وهذا أول هجوم للألبوكيرك على عدن والسواحل اليمنية، ويعد أول زحف برتغالي إلى داخل البحر الأحمر (٢). ويعد تهديدا مباشراً لليمن والحجاز ومصر، وعندها بدأ الصراع العربي البرتغالي يمر بمراحل جديدة من مراحله الخطيرة، وكان الهدف من هذا الزحف هو القضاء على قوة المماليك البحرية، حتى لايتعرض نفوذ البرتغاليين في الهند إلى الخطر الذي تعرض له الوجود البرتغالي عام ١٩ ٩ هـ/ ٩ ٩ ٥ م على يد الأمير حسين الكردي على الرغم من هزيمة الماليك في معركة ديو البحرية.

فقد ظل المماليك يشكلون خطراً على تواجد البرتغاليين في المحيط الهندي خاصة وفي الشرق عامة. وقد أرسل البوكيرك في عام ٩١٨هـ/ ١٥١٢م إلى ملك البرتغال يستأذنه في مهاجمة عدن والبحر الأحمر (٢).

وأشار في رسالته إلى أن الهنود مازالوا يرددون أن هناك نجدة مملوكية سوف تصل إلى الهند لنجدتهم وتخليصهم من البرتغاليين. ويرى البوكيرك أنه لااستقرار إلا بالقضاء على القوة المملوكية في البحر الأحمر، لأنه قد شاهد فلولهم عند هزيمتهم

<sup>(</sup>١) السير أرنولدت، ويلسون: مرجع سابق، ص: ٢١٢

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم: مرجع سابق، ص: ٧١

<sup>\*</sup>انظر الوثيقة رقم ٢١ - ١١ - ١ (ملحق رقم ٢٨) ص: ٣٠٠ - ٣٠٠

ANTONIO RAYMUNDO: CARTAS AFFONSO DE ALBUQUERQUE, (\*) GAV 15 MAC. 14, NO. 38. P. 95 - 89.

في ديو البحرية، وكيف ساعدهم شاه ملك بيجاور الإسلامية – الجنوب من كجرات – للمماليك ودعاهم للإقامة في بلاده، وأمدهم بما يحتاجون إليه من أخشاب وأدوات لازمة لنناء السفن (١).

وكان هدف البوكيرك من الزحف على البحر الأحمر هو الاستيلاء على ميناء عدن الاستراتيجي ليتمكن من غلق باب المندب والسيطرة على مداخل ومخارج البحر الأحمر، لأنه قد أدرك من خلال تجاربه – أن الجزء الأكبر من التجارة الشرقية يتم عن طريق البحر الأحمر وليس الخليج العربي، وتعد عدن أكبر مستودع للسلع التجارية والاستيلاء عليها ضرورة ملحة، لتأمين طريق البرتغال الجديد طريق رأس الرجاء الصالح (۲).

وفي ١٦ محرم ٩١٩م/ ٢٤ مارس ١٥ ١م بدأ الهجوم على عدن \* فأسرع الأهالي بإبلاغ الأمير مرجان حاكم عدن الذي انزعج لظهور البرتغاليين أمام الميناء فأرسل الخبر إلى السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري، الذي كان يواصل حروب الداخلية، فقام السلطان بتجهيز حملة حربية إلى عدن لنجدتها وأصدر أوامره لباقي المواني اليمنية لتأخذ حذرها، لأن عدن تمكنت من صد الهجوم بنفسها، وتطورت الأحداث سراعا قبل وصول الإمدادات الداخلية. وهاجم الأسطول البرتغالي عدن بقيادة البوكيرك وقواته البحرية مقدارها ١٧٠٠ جندي برتغالي و ١٠٠٠ من الهنود محملين على ظهر ٢٤ سفينة، واستولى البرتغاليون على البضائع المحملة على السفن الراسية في الميناء، دون إبداء أية مقاومة، وكانت خطة أهالي عدن الدفاعية عن المدينة هي الاعتماد على حصانتها، وعدم منازلة البرتغاليين في معركة بحرية حاسمة، نظراً لقوة الأسطول البحري البرتغالي، وعدم المقاومة في بداية الأمر شجع البوكيرك على أن يأمر جنوده بالنزول إلى المدينة حيث دارت خلف الأسوار معركة شرسة مع الأهالي

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم: (دكتور) مرجع سابق، ص: ٧٧

<sup>(</sup>Y) السير أرنولدت، ويلسون: مرجع سابق، ص: Y

<sup>\*</sup> أنظر ميناء عدن عند هجوم البوكيرك عام ١٥١٣م (ملحق رقم ١٣) ص: ٢٧٤.

استبسلوا فيها للدفاع عن أنفسهم، مما اضطر البرتغاليين للانسحاب إلى السفن بعد أن فقدوا بعض جنودهم (١).

وبقى البوكيرك في المدينة لمدة أربعة أيام يمارس هوايت في التخريب فأصرق حوالي أربعين سفينة كانت راسية هناك، واتجه البرتغال، فمروا بالموانىء اليمنية، حتى حيث دخلوا البحر الأحمر لأول مرة في تاريخ البرتغال، فمروا بالموانىء اليمنية، حتى وصلوا جزيرة كمران واحتلوها عام ٩١٩ هـ/ إبرايل ١٥١٣م ودمروا كل مافيها من مظاهر الحياة حتى آبار المياه كي لايستفاد بالجزيرة بعد رحيلهم عنها، لأنها تعد محطة هامة بين جدة وعيذاب، وكان حلم البوكيرك الكبير هو الوصول إلى ميناء جدة وتدميره، فغادر جزيرة كمران متجها شمالا، ولكن الرياح لم تمكنه من المضي في اتجاهه، بل اضطر للرجوع إلى الجزيرة قبل أن يصل إلى جدة فمكث هناك شهرين (٢) وخلال هذه المدة أرسل سفينتين إلى زيلع، وضربها بالمدافع وحرق السفن الراسية بالميناء، وعاد إلى عدن لضربها ثانية، واستمر ذلك خمسة عشر يوماً حتى غادرها إلى الهند في أول جمادي الثاني عام ٩١٩هـ (أغسطس ١٥١٣م) وفشل البوكيرك في الاستيلاء على عدن وجدة، ولكن نجح في دخوله البحر الأحمر، ورسم خطة لمن يأتي من بعده لغزو هذا البحر، وأصبح لدى البوكيرك معلومات كافية عن البحر الأحمر، وكيفية التعامل مع المدافعين عنه، ولمس عمليا كيفية التعاون مع الحبشة عند إعلان الحرب الشاملة ضد الإسلام والمسلمين (٢).

وقد قام البوكيرك – نائب الملك البرتغالي – دون منويل الأول ٩٠١ – ٩٢٨هـ / ٥٩ ا ١٩ هـ / ٢٠ ديسمبر ١٤٩ – ١٥٢١ م بإرسال رسالة لملك البرتغالي مؤرخة في عام ١٩٩هـ / ٢ ديسمبر ١٥١٣م يخبره فيها بالغنائم التي حصل عليها البرتغاليون بعد إغارتهم على السفن بالبحر الأحمر وأرسلت الرسالة من حصن كنتور بالهند (٤).

Kammerer : OP. CIT. P. 185.(1)

<sup>(</sup>٢) السير آرنولدت، ويلسون: مرجع سابق، ص: ٢١٣

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم: مرجع سابق، ص: ٧٣

ANTONIO RAYMUNOO : OP. CIT. P. P 174 - 175(ε)

والمعلومات التي حصل عليها البوكيرك من خلال جولاته في البحر الأحمر أظهرت أهميته بالنسبة للبرتغال لتمكينها من السيطرة الكاملة على مداخله، وظهر ذلك في خطاباته للملك الدون منويل حيث أشار إلى اقتراحاته العملية.

ففي خطابه المؤرخ في ٢٠ أكتوبر عام ١٥١٥م ذكر البوكيرك أنه يجب الاستيلاء على عدن وإقامة حصن قوى بها للبرتغاليين، إذ إن بها ميناء صالحا لرسو السفن البرتغالية، كما أنها تعتبر البوابة الحقيقية للبحر الأحمر، أما جزيرة بريم فهي جزيرة قاحلة وليس فيها ماء عذب للشرب، وذكر كذلك أنه على البرتغاليين تأمين جانبهم في مصوع حتى يضمنوا لأنفسهم المؤن والإمدادات اللازمة (١).

وفي رسالة أخرى أشار إلى أنه يرغب في التقدم إلى ميناء مصوع التابع للقديس يوحنا PRESTER JHON «أي إمبراطور الحبشة ليستولى على جزيرة دهلك، المواجهة لجدة ومنه يرى كيف يهاجم جدة، وذكر في هذه الرسالة للملك منويل: «أن في نيتي أن أسير إلى مصوع ميناء برستر جون لأحتل دالاكا<sup>(٢)</sup> وأرى ماسأفعله في جدة، ولو أن مسائل أخرى تتعلق بشئون التجارة تدعوني للعودة إلى هرمز حيث أن السفر إلى البحر الأحمر على أية حال سيكون مفيدا على أساس التوابل الثمينة التي

<sup>(</sup>۱) السير آرنولد، ولسون: مرجع سابق، ص: ۲۱۳، ۲۱۶

<sup>(</sup>۲) دهلك أرخبيل اريتري يضم أكثر من مئة جزيرة أهمها (دهلك كبير) و(نخرة) و(دخل) و(حارات كبير) و(دفنين) و(حرمل) وتقع قبالة مصوع على بعد ٦٠ ميلاً منها شرقا عند تقاطع خط الطول ٢٠,١٠ شرقا مع خط العرض ١٥,٤٥ شمالا، تضاريسها سهلية مع تلال منخفضة، طقسها حار جاف صيفا معتدل قليل الأمطار صالح للسياحة شتاء، وقد أعدت إحدى الشركات الإيطالية مشروعا سياحياً كلفته ٢٠ مليون دولار إلا أنه لم ينفذ لانعدام الأمن والاستقرار في اريتريا، عدد سكانها مع توابعها من الجزر نحو عشرة آلاف عام ١٨٩٢م، يشتغلون بصيد الاسماك والللّي، وكلهم مسملون يتحدثون العربية والتيجرية الخليطة بلهجات الدناكل والبجة والتجرينية وغيرها لاختلاط سكانها بمختلف أجناس المنطقة وتعرضها للغزوات، وتعد من أغنى المناطق الاريترية بالآثار التاريخية من فارسية وعربية وتركية، وبرتغالية وغيرها، ويقع عدد من جزرها مثل دفنين وحرمل وسط المجرى الدولي للملاحة في البحر الاحمر وبها منارات لهداية السفن.

انظر : رينية باسيه : النقوش والكتابة في جزيرة دهلك، ترجمة ونشر البعثة الخارجية لجبهة التحرير الاريترية ١٩٧٧م، ص: ٥، وانظر الخريطة رقم: ٢، ص: ٢٦٣.

تأتي سنويا إلى هذه الأجزاء من الهند، ونظراً لأني أرغب في القضاء على الروم، وبعد فتح العلاقات مع برستر جون PRESTAR JHON سأدمر مكة. لهذه الأسباب صممت على الذهاب إلى البحر الأحمر أولا، وتحطيم قوة السلطان في هذه المياه (١).

وعندما اطمأن البوكيرك على الأحوال في الهند أقلع في فبراير ٢٦هه/ ١٥١٥م بأسطول يتألف من ٢٦ قطعة بحرية عليها ١٥٠٠ برتغالي و ٧٠٠ هندي، من ساحل الملبار (٢)، وقبل البدء جرى بحث جدي حول ماإذا كان الأسطول ينبغي أن يمضي نحو عدن أو إلى هرمز، وأخيرا استقر الرأى على التخلي عن فكرة الذهاب إلى عدن مؤقتا نظراً لأن الأمور في هرمز كانت تبدو أكثر تأزما، وبنفس القدر كان الملك الذي يحكم الجزيرة وهو سيف الدين مجرد صنيعة للشاه إسماعيل الصفوي الذي كان يخشى من أن يحاول في أي وقت معاودة الحصول على ملكية هرمز مما يترتب عليه طرد البرتغاليين.

وصل الأسطول خارج قريات، ومضى نحو مسقط حيث علم البوكيرك أن هرمز كانت في حالة ثورة، وأن الملك قد وقع أسيراً في قبضة أحد الثوار واسمه الريس حامد، وبناء على ذلك أخذ يعد العدة لمهاجمتها، ومهما يكن من أمر فلم تكن استعادتها تحتاج إلى عملية بحرية وعسكرية، فعند الوصول إلى الميناء أطلق البوكيرك المدافع على المدينة دفعة واحدة وأنزل الذعر في نفس الريس حامد الذي أطلق سراح الملك في الحال (٢).

وبعد مفاوضات مع الريس سلمت القلعة، وأعيد احتىلالها ورفع العلم البرتغالي في وقد القصر الملكي، وبعد ذلك وصل سفير من الشاه إسماعيل، وتم الدخول في اتفاقية محددة، ما بين البرتغاليين والفرس (٤).

ANGELO PESSE: JIDDAH, PORTRAIT OF AN ARABION (1) CITY. ITALY 1977. P. 79.

<sup>(</sup>٢) صالح أوزيران: مرجع سابق، ص: ٧٨

<sup>(</sup>٣ ، ٤) السير آرنولدت ، ويلسون: مرجع سابق، ص: ٢١٤.

#### وأهم بنود الاتفاقية:

- ١ تساند البحرية البرتغالية القوات الإيرانية في الاستيلاء على البحرين \*
   والقطيف.
- ٢ تعهد البرتغاليون بمعاونة الشاه في القضاء على الحركات الانفصالية في
   إقليم مكران.
  - ٣ قيام تحالف عسكرى بين الطرفين ضد الدولة العثمانية.
  - $^{(1)}$  عادة توران شاه إلى هرمز نائبا عن الملك البرتغالي دون منويل  $^{(1)}$

وبعبارة أخرى سلم الشاه بتبعية هرمز للبرتغاليين، وستتكرر مساعي حكام فارس في عهد الدولة الصفوية للاستفادة بالقوى الأجنبية سواء ضد العثمانيين، أو لتحقيق أهداف خاصة، وعين البوكيرك ابن أخيه بيرو، ليكون قائدا على القلعة ووجه تعليمات شاملة فيما يتعلق بإكمالها وإصلاحها.

وقد وقعت الجزيرة تحت عبء اقتصادي كبير بسبب قبول الوزير نور الدين لدفع ١٥,٠٠٠ كسارفين (XERACIN) للمحتلين بعد أن اتفق شاتوراك - شاه هرمز - مع الوزير رئيس حامد، وتمكنا من إلقاء القبض على الوزير نور الدين وألقوه في غياهب السجن، وهكذا أصبحت هرمز قلعة من أحصن القلاع البرتغالية في أسيا وظلت خاضعة لهم حتى عام ١٩٢٢هـ/ ١٦٢٢م. (٢).

هذا بالإضافة إلى الموانىء الهامة التي تقع على ساحل الهند، وقد تمكن البوكيرك

<sup>\*</sup> انظر جزر البحرين، (ملحق رقم ١١) ص: ٢٧٢

<sup>(</sup>١) صالح أوزبران: مرجع سابق - ص: ٧٩

<sup>(</sup>٢) كسارفين : XERACIN - عملة ذهبية، ثم أصبحت فضة متداولة في أوروبا، انظر صالح أوزبران: مرجع سابق، ص: ٧٩

<sup>(</sup>٣) صالح أوزبران: نفس المرجع والصفحة.

من نقل جنوده، من تلك السواحل الهندية إلى هرمز (١)، حيث أنها باتت تشكل أهمية استراتيجية كبيرة.

وهكذا تمكن البوكيرك بهذه الصورة من أن يضرب نطاقا من حديد على التجارة التى كانت جارية على طول امتداد البحر الأحمر.

وقد أثمرت هذه الجهود البرتغالية التي خطط لها البوكيرك ونفذها عن ازدياد نقل البضائع التجارية من السواحل الهندية إلى لشبونة حيث قدر جود ينهو(GIODINSHO) التوابل التي كانت تصل إلى لشبونة كما يلي<sup>(۲)</sup>:

| أنسواع البهسارات |       |      |        |        |       | مديلة ف  | w.t5     |
|------------------|-------|------|--------|--------|-------|----------|----------|
| جوز الهند        | قرنفل | بهار | دارسين | زنجبيل | فلفل  | عددالسفن | السينوات |
| ***              | ۲١    | ***  | ٧٢٠    | ٠٨٢/   | ۰۷۰   | ٣        | 1017     |
|                  | 7.    | ۱۸,٥ | 710,0  | ٤٧٧٠   | 12.33 | ٦        | 1017     |
| 17.              | 77.   | ٤٠   | ۸۰۰    | ۳      | ٣٥٠٠٠ | ٨        | 1014     |

وهذه الأرقام بالقنطار وهو يساوي في ذلك الوقت ٥٠ كم<sup>(٢)</sup> وبعدها أقفل البوكيرك عائدا إلى الهند على السفينة فلوردا روسا FLORDA ROSA بحالة صحية سيئة، وقد ازداد مرضه يوما بعد يوم، وبعد وصوله إلى جوا مات بعد أن ألقت سفينته مراسيها في الميناء في عام ٩٢١هـ/ ١٥١٥م وكانت آخر رسالة موجهة

<sup>(</sup>۱) انظر تحصینات هرمز (ملحق رقم ۱۱) ص: ۲۷۸

<sup>(</sup>٢) يتضع من خللال الجدول البين مدى ارتفاع الكميات التي كانت تصل ميناء لشبونه في السنوات المذكورة، فنجد مشلاً أن الفلفل قد وصل في سنة ١٥١٣م، إلى ١٩٥٧ قنطاراً وتضاعف عدة مرات بعد ذلك ووصل في ١٥١٥م إلى ٢٢٠٤ قنطاراً، ونفس الشيء يذكر عن القرنفل مثلا، وهذا التذبذب في الأرقام خلال السنوات المذكورة يدل على أن التجارة بين الهند والمواني الإسلامية كمصر والشام لم تنقطع بل كانت مستمرة ولو أنها لم تكن كما كانت عليه قبل وصول البرتغاليين.

<sup>(</sup>٣) صالح أو زبران: مرجع سابق، ص: ٧٩

منه إلى ملكه كتبها وهو في عرض البحر، ونصها كما يلي:

«هذه الرسالة إلى جلالتكم ليست مكتوبة بيدي لأنني إذا كتبت ينتابني الفواق وهو دليل على دنو الموت، إن لي هنا ابناً أمنحه القليل مما أملك، إن الأمور في الهند ستتحدث عن نفسها كما ستتحدث عني، إن لي المكان الأسمى في الهند بقوة جلالتكم والشيء الذي تُرك بحاجة إلى عمل هو إغلاق أبواب المضايق إنني أتوسل إلى جلالتكم أن تذكروا كل ماصنعته للهند وأن تجعلوا ابني عظيماً إكراماً لي (١).

وهكذا قبل التحقق الكامل لمشروعاته الكبيرة توفي الإداري القدير الذي وضع أول أساس لإمبراطورية أوروبية (برتغالية) تأسست في آسيا. وكان من مظاهر قوة شخصيته، المثابرة والجلد، التي مكنته من التغلب على معارضة خططه في تطوير القوة البرتغالية، والحصول على احتكار التجارة الشرقية، لكن على الرغم من كل هذا تبقى معاملته القاسية الخالية من الرحمة لأعدائه، التي أدت إلى تدمير الإمبراطورية التي أنشأها بعد وفاته سنة ٩٢١ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٥١٥ (٢).

وتتابع حكم الملوك الوطنيين الذين مالبثت سلطتهم أن أصبحت اسمية فقط، واستمرت خلال الاحتلال البرتغالي للجزيرة (٢)، ولكنهم كانوا مضطرين لأن يقسموا يمين الولاء للملك البرتغالي، فما كان بمقدرتهم ترك الجزيرة من غير موافقة الحاكم البرتغالي، وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي حاول الأتراك العثمانيون أن يتحدوا السيادة البرتغالية في الخليج وفي المياه الهندية.

لقد ضعفت دولة المماليك في مصر والشام اقتصاديا وعسكريا نتيجة لوصول البرتغاليين إلى مياه بحر العرب والهند، ودخولها في صراع معهم، مما أثر على قواتها المحاربة، وبعد أن كانت التجارة العالمية – التي يسيطر عليها المماليك – قد انحسرت من منطقة الشرق الأدنى إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وسمح ذلك للدولة العثمانية

<sup>(</sup>١) السير آرنولد، ويلسون: مرجع سابق، ص: ٢١٥

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص: ٢١٦،٢١٥

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص: ٢١٣

- التي كانت علاقاتها مع مصر قد ساءت - بالزحف بجيوشها على الشام ومصر، وسقوطها في يدها، مما غير من خريطة الشرق الأدنى، وقلب موازين القوى الموجودة فيها، وسمح للدولة العثمانية \* بإمكانات عمل جديدة في هذه المناطق الحيوية من العالم (۱).

 $<sup>\</sup>times$  انظر : موقع الدولة العثمانية والمواقع التي تتطلع إليها (ملحق رقم  $\circ$ ) ص:  $\times$  (۱) جلال يحيى (دكتور) : التاريخ الأوروبي، مرجع سابق، ص:  $\times$  (۱)

الفصل الثاني دور العثمانيين في الشرق العربي والأفريقي

# الفصل الثماني

# دور العثمانيين في الشرق العربي والأفريقي

- \* المدن والإمارات المربية في شرق أفريقية
- \* رد الفعل الملوكي عند وصول البرتفاليين إلى الشرق
  - \* التوجه المثماني إلى الثرق
  - \* الفزو المثماني للثام ومصر

## الفصل الثاني دور العثمانيين في الشرق العربي والأفريقي

#### المدن والإمارات الإسلامية في شرق افريقيا:

تمدنا المراجع العربية بمعلومات وافية عن هذه الممالك الإسلامية، عن نشأتها ونهضتها في شرق أفريقيا خلال العصور الوسطى، وهذه الممالك منها ما اتصل بدولة الحبشة والبحر الأحمر، وبحر العرب إلى الجنوب، وفي ذلك الوقت كانت الحبشة هي المنطقة التي يحدها البحرالأحمر من الشرق والنيل غربا والنوبة شمالا وخط الاستواء جنوبا، وتشمل ما يعرف اليوم باسم السودان (الحبشة) وارتبريا والصومال.

وخلال التوسع المنظم للإسلام في أفريقيا الشرقية بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين قامت مدن \* متناثرة على ساحل أفريقيا الشرقي ابتداء من مقديشيو شمالا إلى جنوب سفالة في (موزمبيق اليوم)<sup>(۱)</sup> ونعتها المؤرخون بالطراز الإسلامي، لأنها على جانب البحر كالطراز له <sup>(۲)</sup>، ولم يكن يجمع هذه الدويلات علاقات سوى الصلة الروحية والمنافسات بين كل منها والأخرى، ولذلك كانت ضعيفة تخضع لملك الحبشة، إلا في فترات محدودة، وكان الأمراء لا يتولون العرش إلا بأمر من بيت الأحباش وموافقته، وكانت سلطنة «أوفات» أقوى سلطنة قامت في الحبشة أسسها قوم من بني عبد الدار أو من بني هاشم ولد عقيل بن أبي طالب<sup>(۲)</sup>. ومدينة أوفات هي جبره أو جبرت، من أكبر مدن الحبشة، وتقع غربي زيلع وهي تتحكم في الطريق التجاري الذي يربط الداخل بميناء زيلع على البحر الأحمر، ولعسل تأسيس هذه

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن زكي (دكتور): الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا، مجموعة محاضرات ألقيت في معهد الدراسات الإسلامية، ص: ٣٩.

<sup>(</sup>۲،۲) القلقشندي: مصدر سابق، جـ٥، ص: ٢٣٤

<sup>\*</sup> انظر مواقع هذه المدن (ملحق رقم ٤) ص: ٢٦٥.

المدن الإسلامية التي شكلت حزاما يحيط بمملكة الحبشة من الجنوب والشرق، وإحاطة الإسلام بها من ناحية السودان، من الشمال والغرب، أدى ذلك إلى عزلة مملكة الحبشة عن العالم الخارجي، ولاسيما بعد استيلاء المسلمين على ميناء «عدن» قرب مصوع، مما جعل الحبشة تتطلع إلى إيجاد منافذ لها وتوسيع ملكها على حساب جيرانها المسلمين الذين كانوا يسيطرون على التجارة، كما كانت المواني في أحديهم، لذلك دارت بينهم صراعات محلية، وكانت سمة من السمات التي ميزت تاريخ المنطقة، وترجع في أصولها إلى أسباب دينية واقتصادية (١)

وأصبحت هذه الإمارات والدويلات الإسلامية مزيجاً تجمع في أنظمتها بين أشياء أفريقية أصلية وبين أشياء عربية إسلامية،، وحتى اللغة السائدة أصبحت لغة أفريقية عربية (اللغة السواحلية) ولكن مما لا شك فيه أن العرب المهاجرين إلى هذه الجهات قد حملوا معهم حضارتهم الزاهرة (٢)\*

وهناك إمارات عربية في شرق أفريقيا تحدث عنها الرحالة العرب والأجانب على السواء وعما رأوه بهذه الإمارات من مظاهر الحضارة والرقي، فيذكر ابن بطوطة أن في مقديشيو (موجاديشو MOGADISHU) نوعًا من صناعة الأقمشة التي تصدر لمصر كما ذكر الإدريسي أنه سمع أن في ما لندي وسفالة مناجم للحديد مشتغلة، كما أن العرب المهاجرين أدخلوا في هذه الجهات زراعة البرتقال والفواكه الأخرى بالإضافة إلى البلح والبقول والأرز، وكانوا يزرعون هذه الفواكه والخضراوات بجوار مجرى المياه، وزار ابن بطوطة (كلوة) و (ممبسة) و (مقديشيو) عام ١٣٣٣م، ودهش لما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء السائدة في هذه المناطق، ووصف الشوارع المنظمة التي رآها، ومنازل العرب المبنية هناك من

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن زكى ( كتور) مرجع سابق، ص: ٤٠، ١٤

<sup>(</sup>٢) جمال زكريا قاسم (دكتور): الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية وبدء حركة الاستعمار الأوروبي في القرن الخامس عشر، من مجموعة أعمال العلاقات العربية الافريقية دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٧م، ص: ٢٢.

<sup>\*</sup> انظر الحبشة والدويلات الإسلامية (ملحق رقم٢) ص: ٢٦٣

الحجارة الملونة ذات النوافذ الخشبية المزينة بالنقوش، المحفورة، كما كانت للمنازل حدائق غناء وشاهد في كل مدينة زارها مسجدا مزينا بنقوش يبدو فيها تأثير الفن الفارسي(١)

كما شاهد فاسكودا جاما (VASCO DA GAMA) الذي اشتهر برحلته حول أفريقيا في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي في موزمبيق مثلا الناس يرتدون الملابس الحريرية الموشاة بالذهب، وكانت سيوفهم وخناجرهم مرصعة بالفضة، كما شاهد وهومار (بمقديشيو) المنازل العالية من عدة طوابق والقصور في وسط المدينة، وفي ماليندي استُقبِلت بعشة (داجاما) في قصر مفروش بالسجاد ومؤثث بأثاث فاخر، وقدمت له عدة هدايا فاخرة، كما شهد نفس هذه المشاهد (دوار بربروسا DUARTE BARBOSA) وهو رحالة زار كلوة وممبسة وماليندي وبمبا وزنجبار.

#### رد الفعل الملوكي عند وصول البرتغاليين إلى الشرق:

تعد مصر – في هذا الـوقت –هي القوة الرئيسية في المنطقة، وحاملـة لواء الجهاد ضد الصليبيين وغيرهم من الغـزاة، فكانت محط اهتمام القوى الصليبيـة للسيطرة عليها وإضعاف قـدراتها تمهيداً لتوجيه ضربـة قاصمة لباقي القـوى الإسلامية في الشرق الأفريقي والسيطرة عليها(٢).

وضمانا لنجاح السيطرة العسكرية البرتغالية على مصر والشرق الأفريقي، كان لابد من إيجاد حليف لهم في هذه المنطقة على أن تتوافر فيه الشروط اللازمة، وأهمها اللولاء الديني، وهذا في علمهم أنه متوافر في الحبشة حيث يوجد الملك الكاهن برسترجون أو القديس يوحنا(٢).

<sup>(</sup>١) شوقى الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٥٣

انظر: إبراهيم على طرخان (دكتور): الإسلام والمالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثامن القاهرة ١٩٥٩م، ص: ٥٥

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال (دكتور) البحر الأحمر: مرجع سابق، ص: ٦٨

<sup>(</sup>٣) أحمد دراج (دكتور) المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري، القاهرة ١٩٦١م، ص: ٧

والهدف من هذا الاتصال البرتغالي – الحبشي، ضمان نجاح مهمة القضاء على المسلمين عامة بنفس الطريقة التي مارسوها في الأندلس وطردهم المسلمين فيها وتتبعهم إلى الشمال الأفريقي، مما جعل هذه التطورات الدولية، تنعكس سلباً على القوى الإسلامية في الشرق الأفريقي<sup>(۱)</sup> من أقطار مسيحية أخرى، وتحقيق الهدف المنشود وعلى رأسه تدمير المقدسات الإسلامية في الحجاز، وتكتيل الجهود للقضاء على المسلمين عامة، بنفس الأسلوب الذي تم استخدامه مع مسلمي الأندلس من قسيل (۱)

إن فشل الحروب الصليبية في الشمال ضد الشام ومصر، واستيلاء المسلمين على شبه الجزيرة الأيبيرية بما فيها الجنوب الغربي لإسبانيا، الذي يشكل جزءًا من البرتغال الحالية، جعل الروح الصليبية قد تجسدت في البرتغاليين إلى هذه الدرجة البغيضة من التعصب، وإذا كانت جهودهم قد أدت بعد زمن طويل إلى تحقيق الدوران حول أفريقيا، ووصلت طلائعهم عام ١٤٩٨م إلى الهند<sup>(٢)</sup>، فقد كان ذلك بمثابة البداية لتحقيق كافة الأهداف الأخرى، فإذا كانت مخاطرهم قد بلغت هذا الحد فلماذا لم يبادر المسلمون عامة والمصريون خاصة إلى تعبئة الجهود وإعلان الجهاد لحماية المسلمين ومقدساتهم الإسلامية ومقوماتهم الاقتصادية وهذا البساؤل يقود متتبع الأحداث إلى سؤال هام حول أسباب تأخر المواجهة المملوكية للبرتغاليين إلى حين موقعة شول (CHUL) البحرية، على الساحل الغربي للهند عام المرتغاليين إلى حين موقعة شول (CHUL) البحرية، على الساحل الغربي للهند عام المراجهة تمت من اللحظة الأولى لوصول البرتغاليين وقبل أن يستفحل خطرهم المواجهة تمت من اللحظة الأولى لوصول البرتغاليين وقبل أن يستفحل خطرهم

<sup>(</sup>١) محمود متولي (دكتور)، رأفت الشيخ (دكتور): أفريقيا في العلاقات الدولية، ص: ٤٤، ٥٥، وانظر: حسين مؤنس، (دكتور): الشرق الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة ١٩٣٨م، ص:

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالعال أحمد (دكتور): البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه، نصوص جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليمني «بامخرمة» كما سجلها في مخطوط قلادة النحر دراسة وتحقيق القاهرة ١٩٨٠م، ص: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس (دكتور): مرجع سابق. ص: ٤٠

ويستكملوا استعداداتهم الحربية لتغير الموقف، ولتمكن العرب والمسلمون من وضع حيدٍ لمضاطرهم وتحطيم أحلامهم ولكن بعد أن استفحل خطرهم نرى الحوليات تشير إلى وصولهم إلى المحيط الهندي وجنوب شرق أفريقيا، ويتضح من ذلك فيما أورده المؤرخ المملوكي ابن إياس متناثراً في ثنايا حوادث شهر ربيع الآخر سنة المرده المردة إلى المعتمل باستعراض العسكر وتعيين التجاريد، منها تجريدة واحدة إلى الهند بسبب عبث الفرنج بسواحل الهند» (١)

وهذه الإشارة لا تفيد تأخر علم المماليك بوصول البرتغاليين إلى شرق أفريقيا والهند لأنه أشار إلى الاستعدادات، مع أن اليمن أقرب من مصر للأحداث، إلا أن النصوص المعاصرة لم تشر إلى الوجود البرتغالي إلا ابتداء من حوادث سنة ٩٠٨هـ/ ١٥٠٢ — ١٥٠٢م، (٢) أي بعد نحو خمس سنوات من وصول البرتغاليين، والإشارة خالية من التفصيلات، وهذا يدل على عدم توفر المعلومات بل وانقطاعها أربع سنوات أخرى، وفي حوادث سنة ١٩٠٩هـ/ ١٥٠٠ — ١٥٠٧م ذكر ابن الديبع: «وفي هذه السنة قويت شوكة الإفرنج، وحصل على المسلمين منهم ضرر عظيم في ناحية الهند وهرموز(٢)

ومن خلال هذه المصادر نستنتج أن بداية علم السلطات اليمنية بالوجود البرتغالي في المياه الهندية، كان في سنة ٩٠٨ هـ / ١٥٠٣م، وفي ذلك دليل أيضا على أن تأخر ابن إياس في ذكر أخبار البرتغاليين، كان بسبب عدم توفر المعلومات لديه عنهم إلى حين إشارته المفاجئة لهم.

ويشير النهروالي إلى هذه الأحداث ويعد من المصادر المتأخرة زمنيا عن ذلك (٩٩٠هـ / ٥٨٢) فالنهروالي قال إنه «وقع أول القرن العاشر من الحوادث

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: مصدر سابق، جـ٤، ص: ۸۲، جـ، ص: ۸۲

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن على الديبع، مصدر سابق، ص: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن علي الدييع، مصدر سابق، ص: ٢١١

الفوادح النوادر دخول البرتغال» اللعين من طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهند»<sup>(١)</sup>

وذكر الشبلي اليمني في حوادث ٩٠١ هـ / ١٤٩٥م قوله، ومنها: «ظهر الإفرنج البرتغال خذلهم الله تعالى في ديار الهندية» (٢)

إلا أنه من الواضح أن كلاً من هذين المؤرخين غير معاصر للأحداث، وإذا كانا أرادا تلافي التأخر في الإشارة إلى البرتغاليين، وحددا السنة الأولى من القرن العاشر الهجري تاريخا لوصولهم إلى الهند فإنهما قد وقعا في خطأ تاريخي، لأنهما بهذا التحديد قد جعلا وصولهم إلى الهند عام ١٤٩٥م أو التي تليها، وهذا غير صحيح لأن الثابت تاريخيا أن ذلك تم عام ١٤٩٨م.

هذا فيما يتعلق بالمصادر المعاصرة، منها والمتأخرة، أما معرفة أو التعرف على التاريخ الصحيح لعلم السلطات المملوكية بأمر وصول البرتغال إلى شرق أفريقيا والمياه الهندية — فينبغي استعراض القوى المؤثرة والمتأثرة بهذه الحوادث بالنسبة للبندقية، فمما لاشك فيه أن البنادقة كانوا على علم منذ البداية بالتحركات البرتغالية وبنواياها ومخططاتها للالتفاف حول أفريقيا والوصول إلى المياه الهندية وقطع الطريق على التجارة المملوكية، ولكن طول أمد تلك الجهود التي استغرقت حوالي ثمانين عاماً ١٨٤٨ — ١٩٩٩م جعل البنادقة يطمئنون من عدم فعالية هذه الجهود، لهذا اكتفى البنادقة بمراقبة الموقف مع العمل على تخويف البرتغاليين من مغبة هذه المغامرة التي لن تجدي نفعاً، لما لهذا الطريق من مشاق بسبب العواصف الشديدة التي كانت كافية لتحطيم السفن البرتغالية وعدم إمكانية البرتغال من بناء سفن أخرى، وهناك عوائق أخرى مثل طول الطريق وإحجام البحارة والجند عن المشاركة في هذا العمل المؤكدة مخاطره، وفي حالة النجاح في الدوران حول أفريقيا لن يسلموا من مقاومة أهالي المناطق التي يصلون إليها، وأهم هذه المخاطر، خطر

<sup>(</sup>١) قطب الدين النهراولي: البرق اليماني في الفتح العثماني، ١٩٦٧م. ص: ١٨

<sup>(</sup>٢) السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٠٣٣ تاريخ تيمور، ص: ٧

السلطان المملوكي الذي سيواجه القوة البرتغالية وصدها عن الوصول إلى الموانيء الهندية وأشاع البنادقة بأن السلطان اتصل بسلاطين الهند للاستعداد لمواجهة الخطر البرتغالي<sup>(۱)</sup> لحين الاستعداد لهم، وإرسال أساطيله إلى الهند للقضاء عليهم، وكل هذه المخاوف كان لها الأثر بالنسبة إلى البرتغاليين حيث أدركوا خطورة الموقف لهذا نجدهم تجنبوا — في المراحل الأولى الدخول في صدام مسلح مع سلطات المناطق التى يصلون إليها.

وهناك تعليمات صادرة للملاحين تقضي بحسن المعاملة مع أهالي تلك المناطق وعدم الظهور بالأسلحة، وذلك تحسبا لمودة الأهالي وصداقتهم  $^{(7)}$ حيث نهج «دي جاما» هذه السياسة ولم يستخدم العنف مع حاكم «كاليكوت» ولم يعارضه وقبل منه شراء أنواع رديئة من التوابل، وبأسعار باهظة حتى ينفي عنه ما أشيع أنه عدو أو جاسوس  $^{(7)}$ 

وبجنب هذا الحذر ابتعد البرتغاليون في هذه المرحلة المبكرة عن الاقتراب من السواحل الغربية أو مداخل البحر الأحمر والخليج، واقتصرت رحلاتهم على المنطقة الواقعة فيما بين جنوبي القرن الأفريقي والساحل الغربي للهند، كما كان حرصهم شديدا على مغادرة السواحل الهندية قبيل وصول سفن المسلمين التجارية إليها، وخلال هذه الفترة البسيطة من تاريخ وصولهم إلى الهند نهجوا أسلوب المسالة، ولم يتعرضوا لسفن المسلمين بسوء، تفادياً للمخاطر، والذي يؤيد ذلك ما حدث عند عودة "فاسكو دي جاما" من رحلته الأولى من الهند، فقد شاهد وهو في طريق عودته إلى الساحل الأفريقي الشرقي كثيرا من السفن التجارية المحملة بالسلع عودته إلى الساحل الأفريقي الشرقي كثيرا للتعرض للسفن في عرض البحر، ولكنه الثمينة حيث الح رجال دي جاما عليه كثيرا للتعرض للسفن في عرض البحر، ولكنه

<sup>(</sup>١) نعيم زكي فهمي (دكتور): مرجع سابق، ص: ٧٤، ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سونيا هاو : في طلب التوابل، ترجمة محمد عـزيز رفعت، ومـراجعة، د. محمـود النحاس، القاهرة ١٩٥٧م، ص: ١٠٢،١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ك. م. بانيكار : مرجع سابق، ص: ٢٧

لم يسمح بذلك(١)، وهكذا حرص البرتغاليون في تلك المرحلة على التعامل بالحسنى مع موانى السواحل الشرقية الأفريقية والساحل الغربي للهند مع تجنب الوصول إلى شواطىء جنوبى الجزيرة العربية والبحر الأحمر والخليج وهذه السياسة ساعدت كثيرا على إخفاء نواياهم الحقيقية من وراء وصولهم إلى شرق أفريقيا والمياه الهندية، وفي هذه الفترة كان اهتمام البرتغاليين منصبا على زيادة عدد السفن الحربية لتثبيت وجودهم البحرى للمواجهة الفعلية والخلاص من التواجد البحرى للمسلمين والهنود على السواء، فاهتموا بتقوية نفوذهم وتثبيت مركزهم في شرق أفريقيا والهند وإقامة المراكز التجارية والقلاع والحصون، قبل الدخول في عمل مباشر ضد السفن العبربية أو القيام بإغلاق البحس الأحمر والخليج، وإحكام الحصار الاقتصادي عليها، والقضاء على أية مقاومة من جانب العرب والمسلمين وعلى رأسهم الدولة الملوكية، كل هذا ومصر كانت تمر منذ نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجريين (الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين)(٢) بحالة من التفكك والضعف وخاصة بعد عهد قايتباي، فهناك عدة عوامل أدت إلى ضعف دولة الماليك وقدرتها، منها: انتشار الأوبئة والقحط، وما ترتب عليها من غلاء فاحش مع المبالغة في فرض الضرائب(٣) وكذلك عدم الاستقرار الناتج عن الخلافات المستمرة بين طوائف المماليك(٤) مما أدى تولى السلطنة خمسة من السلاطين خلال خمس سنوات التي أعقبت وفاة السلطان قايتباي، مما جعل حكم سادسهم وهو السلطان الأشرف قانصوه الغوري (٩٠٦ – ٩٢٢ هـ / ١٥٠٠ – ١٥١٦م) فترة تنـ ذر بالخطر، وهذا الخطر ليس من الداخل فقط، بل هناك أخطار خارجية منها إغارة الفرنج على السفن والموانى المملوكية في البحر المتوسط، منهم القراصنة الكتلان، بالتعاون مع القبارصة وفرسان الاسبتارية برودس، الذين أخذوا في ممارسة القرصنة على السواحل

DUFFY JAMES: Portugal in Africa, London 1962, p. 75(1)

<sup>(</sup>٢) سونيا هاو : مرجع سابق، ص: ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: مرجع سابق، ج٣، ص: ٢٨٧

<sup>(</sup>٤) سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور) العصر المملوكي في مصر والشام، القاهرة ١٩٦٥م، ص: ١٧٥ – ١٧٨.

والثغور المصرية والتربص لسفن التجار المسلمين، مشارقة ومغاربة في عرض البحر، واشتدت هذه الحملة وبلغت من العنف بحيث أدت إلى إذكاء روح الجهاد من جديد بمصر والشام ضد الفرنج وكذلك خطر إحدى القوتين المتصارعتين الصفوية الشيعية في فارس والعثمانية السنية وأن المنتصر من هاتين القوتين سيعمل على فرض سيطرته على الدولة المملوكية، وعلى رأس هذه الأخطار الخطر البرتغالي الذي لم تكن مصر على استعداد لمواجهته حيث أن المماليك رجال حرب في البروليس في البحر، وكل ذلك جعل من فترة حكم السلطان الغوري فترة مليئة بالمشاكل والمخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء (١).

وعند تولية السلطان الغوري السلطة لم يكن على علم بالوجود البرتغالي في شرق أفريقيا والمياه الهندية كذلك فسوجىء البنادقة في منتصف عام ١٤٩٩ بنجاح الجهود البرتغالية، وعودة فاسكو دي جاما إلى لشبونة محملاً بالتوابل الهندية.

وعلى الرغم من هذا كله لم يتحفز البنادقة لهذا الحدث ليبلغوا المماليك بالموقف، لعلمهم بما تكبده البرتغاليون من خسائر جسيمة، فهذا لن يشجعها على الاستمرارية في هذه المغامرة، ولكن كل الحسابات لدى البنادقة كانت خاطئة، وما قامت البرتغال إلا لتستمر في طريقها، وتنفيذ مخططاتها التوسعية وسياسيتها الاقتصادية الاحتكارية، وفي عام ١٠٠١م علم السفير البندقي في البلاط الإسباني بعودة الفاريز كبرال CABRAL بكميات كبيرة من التوابل، وعليه قدم الملك الإسباني النصح للسفير البندقي بالتعامل مع الموانى البرتغالية بدلا من الملوكية، لأن المماليك كثيرا ما تحكموا في مصير تجار الغرب وأساؤا معاملتهم(٢)

ومع أن البنادقة كان لديهم علم بكل المخططات البرتغالية، إلا أنهم أمسكوا عن إسلاغ المماليك، أملًا منهم أن البرتغال سوف تفشل في هذا الطريق، لكنها في عام

<sup>(</sup>١) أحمد دراج: (دكتور): مرجع سابق، ص: ٩

KAMMERER: LA MER ROUGE L'ABYSSINIE ET L'ARABIE (Y) (LE CAIRE - MCMLLL 1952) T. II. P. 139.

البلاط الملوكي لعرض تطورات الموقف في المياه الشرقية على السلطان الغوري البلاط الملوكي لعرض تطورات الموقف في المياه الشرقية على السلطان الغوري وإمداده بما لديها من معلومات خطيرة، وتقديم النصح للسلطان بأن يحذر سلاطين الهند ليكفوا عن معاملة البرتغاليين ومواجهتهم حتى يتمكنوا من إرسال أسطول بحرى لنجدتهم ودرء الخطر عنهم وطلب كذلك تخفيض الأسعار وتحديد الرسوم الجمركية كي تقوى على منافسة البرتغال التي أصبحت لديها القدرة على الحصول على التوابل من منبعها (١).

## التوجمه العثماني إلى الشرق:

مما لاشك فيه أن الدولة العثمانية كانت أكبر وأبقى دولة أنشأها قوم يتكلمون اللغة التركية في العهود الإسلامية المختلفة، وهي في نفس الوقت أكبر دولة قامت في قرون التاريخ الإسلامي المتأخرة، وقد كان مركزها الأصلي آسيا الصغرى في أقصى الركن الشمالي الغربي من العالم الإسلامي (٢).

فحين نجح السلاجقة الأتراك في القضاء على البويهيين والاستيلاء على بغداد عام ٥ ٥ ١ ٨ م، اجتذبوا كثيراً من القبائل التركية من بلاد ما وراء النهر نحو العراق وغيره من البلاد الإسلامية في غرب اسيا.

وفي أثناء الحروب التي وقعت بين السلاجقة والبيزنطيين في آسيا الصغرى قامت مجموعات من قبائل مختلفة بغزوات مستقلة خدمة للدين، وطلبا للاستقرار في أحد أجزاء الدولة البيزنطية، ثم استقلت دولة سلاجقة الروم عن الدولة السلجوقية الكبرى بعد وفاة ملكشاه، إذ تفككت هذه الدولة السلجوقية الكبرى، واستقل بجزء منها أرطغرل والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية (٣).

<sup>(</sup>١) محمد عبدالعال أحمد (دكتور): مرجع سابق، ص: ٧٨

<sup>(</sup>٢) السيد محمد الدقن (دكتور) : دراسات في تاريخ الدولة العثمانية، القاهرة ١٩٧٩م، ص: ٧

<sup>(</sup>٣) إبراهيم أحمد العدوي (دكتور) : مصر والشرق العربي، القاهرة ١٩٨٥م، ص: ١٧٠.

وقد كان من الطبيعي أن تنشأ دولة إسلامية لتملأ الفراغ الذي نتج في الصف الإسلامي نتيجة لضعف الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين اللتين كانتا قد أقلقتا المسيحيين في الماضي، ففي القاهرة كانت دولة المماليك قد أخذت تبدد قواها في ثورات القصر، كما أنها كانت من ناحية أخرى في حالة قلق مستمر نتيجة لعدم خضوع أمراء سوريا الذين أصبحوا مستقلين بالفعل (١).

وكانت هناك عدة إمارات مفتتة بشكل يمنعها من القيام بعمل جاد، ولكن سرعان ما ظهرت الدولة العثمانية بقوتها الفتية (٢)

وكان الشرق الإسلامي في أواخر القرن الخامس عشر، ومطلع القرن السادس عشر يتكون من عدة ممالك إسلامية بعضها ضعيف في الهند وجنوب شرقي آسيا، وبعضها قوي في الشرق الأوسط، هي سلطنة العثمانيين السنية في آسيا الصغرى وشرق أوروبا، ومملكة الصفويين الشيعة في فارس، ثم سلطنة المماليك السنية في مصر والشام وجزيرة العرب<sup>(٢)</sup>.

وعلى الرغم مما كانت تخطط لـه الدول الأوروبية المعتدية من الالتفاف حول العالم الإسلامي من الشرق، إلا أن القوى الإسلامية لم تتحد للوقوف في وجه أوروبا التي تمكنت من السيطرة عليها، ويعلل أحد الباحثين ذلك بأن العالم الإسلامي في المشرق لم يصل إلى مرحلة التضامن في الملمات، وإنما حدث العكس، وهو التناحر والتنافس مما أدى إلى ضعف الجبهة الإسلامية في الشرق ضد الغزو الأوروبي المتمثل في البرتغال الناشئة والمدعومة من قبل الغرب الأوروبي بجميع فئاته وعلى رأسها الكنيسة. فالهجمة البرتغالية على الشرق، وسد منافذ التجارة أضعف من قوة المماليك، مما ترك للعثمانيين الفرصة لاحتلال كل ما كان يملكه المماليك في مصر والشام والحجاز، مع أنه كان ينبغي على العثمانيين اتخاذ موقف مغاير لتتمكن

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢٤١

<sup>(</sup>۲) جلال يحيى (دكتور) : مرجع سابق، ص: ۲٤١، ٣٤٢

<sup>(</sup>٣) انظر مواقع هذه الممالك الإسلامية (ملحق رقم ٥) ص: ٢٦٦

الجبهة الإسلامية مجتمعه من التصدي للخطر الزاحف من الغرب، والابتعاد عن الدخول في صراعات جانبيه التي من شأنها أن مكنت العدو من السيطرة على الأماكن التي وصل إليها في الشرق الأفريقي والخليج العربي والساحل الهندي<sup>(١)</sup>.

لقد أثار ترك العثمانيين ميدان الفتوحات في أوروبا واتجاههم ناحية الشرق تساؤلات الباحثين عن أسباب ذلك، فمنهم من أرجعه إلى درجة التشبع في الميدان الأوروبي. إلا أن ما يبطل هذا الرأي اتجاه سليمان القانوني (١٥٢٠ – ١٥٦٦م) إلى الفتح والتوسع في أوروبا مرة أخرى. ومن الباحثين من عزى اتجاههم ناحية الشرق لرغبتهم في حماية المشرق العربي الإسلامي من الخطر البرتغالي الاستعماري الذي دأب على مدافعة النشاط العربي الإسلامي في البحار الشرقية.

وعلي الرغم مما يلاحظ من أن العثمانيين قد نجحوا في الوصول إلى اليمن وجنوب الجزيرة العربية، واتخذوا منها قواعد للتصدي للبرتغاليين وجعلهم من البحر الأحمر بحيرة إسلامية، فإن هذه الإجراءات من جانب العثمانيين كانت وقائية دفاعية بحتة، هذا بالإضافة إلى أنهم لم يقدم وا عليها إلا بعد وصولهم إلى تلك المناطق، وأصبح من الواجب عليهم حمايتها والدفاع عنها، بعد أن أصبحت ممتلكات عثمانية (٢).

وثمة رأي يقول: إن اتجاه العثمانيين إلى الشرق، يرجع لرغبة السلطان سليم الأول في إخضاع العالم العربي والإسلامي والأماكن المقدسة في دولة واحدة تحت سيادت ليعطي دولته الصبغة الإسلامية السنية في مواجهة المسيحية من جهة، والدولة الصفوية الشيعية من جهة أخرى (٢)

وفي الحقيقة يمكن القول إن السلطان سليم - وإن كان قد استطاع فعلا تحقيق هذه النتائج، غير أنه لا يمكن القول بأنه كان في مخططه وهو يتجه ناحية الشرق السيطرة على فارس والشام، ولكن كثيرا ما تتمخض الأحداث عن نتائج لم تكن في

<sup>(</sup>١) مصطفى محمد رمضان (دكتور): مرجع سابق، جـ١، ص: ٥٤

<sup>(</sup>٢) السيد محمد الدقن (دكتور): مرجع سابق، ص: ٤٣

<sup>(</sup>٣) السيد محمد الدقن (دكتور): مرجع سابق، ص: ٤٣

الحسبان قبل وقوعها. وقد تجمعت أسباب جـوهرية أدت في نهايتها إلى ازدياد حدة التوتر بين الـدولتين الكبيرتين – العثمانية والصفوية – مثل اضطهاد أهل السنة في بلاد فارس لإرغامهم على التحـول إلى المذهب الشيعي، ومناصرة الشاه إسماعيل الصفوي للأمير أحمد (العثماني) ضد أخيه سليم (١).

أضف إلى ذلك ما قيل عن محاولة إسماعيل الصفوى الاتفاق مع دولة الماليك في مصر لوقف التوسع العثماني المرتقب<sup>(٢)</sup>.

ولم يلبث السلطان سليم الأول أن أعلن الحرب على الدولة الصفوية، حيث تحرك من مدينة أدرنة في ٢٢ من المحرم ٩٢٠هـ / ١٩ مارس ١٥١٤م صوب العاصمة تبريز، التي سقطت في يده في ٢ رجب ٩٢٠هـ / ٢٣ أغسطس ١٥١٤م بعد هـزيمة الصفويين في موقعة تشالديران.

## الغزو العثماني للشام ومصر:

تأرجحت العلاقات بين الدولة العثمانية، والدولة المملوكية الجركسية بين الود وحسن الجوار الذي وصل إلى حد تبادل الهدايا والتهاني بالانتصارات العسكرية حينا، وبين النفور والشقاق والتنازع الذي وصل إلى حد الصدام العسكري حينا آخر (٢).

فقد بدأ التوتر في العلاقات بين الدولتين منذ عهد السلطان المملوكي قايتباي (١٤٦٨ – ١٤٩٢م) عندما لجأ الأمير جم المطالب بالعرش العثماني إلى مصر، وكان هذا الأمير على خلاف مع أخيه السلطان بايزيد الثاني فاستقبله السلطان المملوكي بحفاوة بالغة وساعده على الخروج لقتال أخيه السلطان بايزيد الثاني، غير أن جم هذا قد هزم وفر هاربا، وقد غضب السلطان بايزيد من موقف السلطان قايتباي هذا،

<sup>(</sup>١) محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة، ص: ٢٣

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) مرجع سابق، ص: ١١٢

<sup>(</sup>٣) السيد محمد الدقن: مرجع سابق، ص: ٥٥.

فهاجم أمراء آسيا الصغرى الموالين لمصر، ولكنه هزم على يد القائد المصري أزبك<sup>(١)</sup>

كما أن هناك عاملاً آخر ساعد على توتر العلاقات بين العثمانيين والمماليك ذلك أن أحد ملوك الهند كان قد أرسل مع بعض رجاله هدايا قيمة إلى بايزيد العثماني ومن بينها خنجر نفيس فاعترضهم رجال قايتباي، وسلبوا ما معهم من الهدايا، وأرسلوها إلى سلطانهم فاضطربت العلاقات بين الطرفين بسبب هذه التصرفات<sup>(۲)</sup> وفي سنة ٧٤ ٨ م كادت الحرب تنشب بين الدولتين بسبب الحدود المشتركة بينهما عند أطنة وطرسوس، وبعد مناوشات خفيفة على الحدود توسط باي تونس لإنهاء حالة الحرب بينهما، فاتفقا على حل مرضٍ للطرفين وساعد على ذلك ميل السلطان بايزيد للسلم<sup>(۳)</sup>.

وقبل أن نستطرد في أحداث الصراع العثماني المملوكي والذي انتهى باستيلاء العثمانيين على دولة المماليك، لنعد إلى الوراء لنرى تطور العلاقات التي سادت بين الدولتن.

يرى أحد الباحثين أن العلاقات الخارجية تميزت بثلاث سمات:

١ — قيام علاقات ود وصداقة بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية، وبخاصة خلال حكم بايزيد الثاني، وقد تفاوضت الدولتان لتقفا أمام خطر الدولة الصفوية في إيران – وزادت زيارات الوفود العثمانية إلى القاهرة من هذا الود، وكانت تجرى لهم الاحتفالات العسكرية وتقام الألعاب بغية إظهار قوة الدولة وعظمتها.

واستمرت هذه العلاقات حتى وفاة بايزيد الثاني عام ٩١٨ هـ / ٩١٥ م وتولى ابنه السلطان سليم، فسار على سياسة التظاهر بالصداقة والود بينما كان يخفي أطماعه في أملك الدولة المملوكية ويهييء نفسه لهذا الأمربعد أن اطلع بشكل جلي

<sup>(</sup>١) نور الدين حاطوم (دكتور): تاريخ عصر النهضة الأوروبية، الكويت ١٩٦٨م، ص: ٤٣٤، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) محمود رزق سليم (دكتور): الأشرف قانصوه الغوري، سلسلة أعلام العرب، العدد ٥٢، ص: ٣٨

<sup>(</sup>٣) محمد فريد بك: مرجع سابق، ص: ٧٠

على أحوال البلاد عن طريق الهاربين من الغوري $^{(1)}$ .

٢ — ظهور خطر الدولة الصفوية، والتي هاجمت قواتها الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية لبلاد الشام، إلا أن نواب السلطان الغوري تمكنوا من رد الصفويين.

تزايد الخطر البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وفقدان الدولة لنفوذها في هذين البحرين<sup>(۲)</sup>.

ومما يجدر ذكره أن السلام وحسن الجوار قد سادا الدولتين العثمانية والمملوكية بين سنتي ٩٠٦ – ٩٠١ – ١٥١٤م.

وخلال هذه الفترة تعرضت حدود الدولة المملوكية لاعتداءات الصفويين، ففي ربيع الآخر عام ٩١٣هـ / الموافق أغسطس عام ١٥٠٧م جاءت الأخبار من عند نائب حلب بأن إسماعيل شاه بن حيدر الصفوي قد تحرك على بلاد السلطان، ووصل أوائل عسكره إلى ملطية، وحكوا عنه أموراً شنيعة في أفعاله، ولكن الحاميات المملوكية تغلبت على الصفويين وأعادوهم منهزمين إلى بلادهم (٢).

وفي خلال هذه المحاولات بين الصفويين في فارس للاستيلاء على الشام كانت أيضاً هناك محاولات عثمانية لنفس الغرض.

ففي عهد السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني استولى على السلطنة عام

<sup>(</sup>۱) ولى الغوري السلطنة يوم الاثنين غرة شهر شوال عام ٢٠٩هـ/ الموافق ٢٠ من أبريل عام ١٠٥١م، وهو كاره لها، ممتنع عنها، ولقب بالملك الأشرف، لـه من العمر نصو ستين سنة، وكان ملكا مهابا جليلا، مبجلا منظره يملأ العيون، وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما، وكانت صفته طويل القامة، غليظ الجسد، ذا كرش كبير، أبيض اللون، مستدير الوجه، جهوري الصوت، مستدير اللحية، ولولا ظلمه وكثرة مصادرات للرعية وحبه لجمع الأموال لكان من خيار ملوك الجراكسة على الإطلاق.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص: ٢١٨

<sup>(</sup>٢) محمود بن محمد الحلبى : مرجع سابق، ص: ٢٢٠ – ٢٢٣

١٥١٢م تحت ضغط من الانكشارية (١) الذين التفوا حوله، ثم أوعز إلى من دس السم لأبيه بايزيد. وباعتلاء سليم عرش السلطنة، وقع انقلاب في استراتيجية الدولة العثمانية، إذ توقف زحفها على الغرب الأوروبي، واتجهت نصو المشرق العربي الإسلامي.

وبعد معركة جالديران حدثت مناوشات بين علي دولات (التابع للسلطان الغوري) وبعض فرق الجيش العثماني فأرسل السلطان سليم على أثر ذلك قوات كبيرة احتلت بلاد علي دولات الذي قتل واحترت رأسه، وعين علي بيك بدلا منه. فأثارت هذه الحوادث السلطان الغوري وأمراءه، فأعلن النفير العام بالجند وأنه سيخرج إلى حلب بنفسه على رأس الجيش.

وفي أوائل رمضان ٩٢١هـ / ١٥١٥م سافر الغوري إلى الإسكندرية ودمياط ورشيد وفي صحبته معظم رجال الدولة، فتفقد خلال رحلته أوضاع الدفاع عن السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، وزار أبراجها، وأمر ببناء سور يفصل رشيد عن البحر ونبه المسئولين عن الثغور والقلاع إلى اليقظة التامة لاحتمال قيام العثمانيين بغزو بحري (٢).

أصبحت الحرب بين الطرفين أمراً لا مفر منه، خاصة بعد أن استولى سليم على المناطق التي كانت تفصل بين الدولة العثمانية والدولة الملوكية شرقي الشام وغربي

<sup>(</sup>۱) دأبت المراجع على تسمية الجيش العثماني بالانكشارية، وهي كلمة تركية اليني شرية ومعناها (الجنود الجدد) وكانوا من أطفال المسيحيين، جمعهم العثمانيون جزية من مختلف البلدان المسيحية التي خضعت لحكمهم، ثم أدخلوهم في الإسلام بعد أن تلقوا تعليما كفيلا، بنسيانهم المسيحية، كما خصص العثمانيون جزءًا من اليني شرية لوظائف الحكم والإدارة المدنية، أما الجزء الأكبر من اليني شريه فأضحى فيالق المشاة التي اشتهرت بالاستماتة في القتال، ويرجع ذلك إلى صرامة النظام الذي نشأ فيه الفرد منهم، ذلك أن الجندي من اليني شريه تعلم أن ينسى أباه وأمه وإخوته وأقاربه، فالثكنة العسكرية مأواه، والحرب مهنته والقرآن عقيدته، وما عليه إلا أن يمضي في قتال أعداء السلطان بروح ملؤها الحماس المتأجج إبراهيم العدوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ۱۷۱

<sup>(</sup>٢) محمود رژق سليم (دكتور) : مرجع سابق، ص: ١٣٩

الفرات، وأصبحت الدولة العثماني بحدودها الجديدة في مواجهة دولة الماليك في تلك المنطقة وبات الخطر وشيكا بعد أن فشلت محاولات الصلح بينهما (١).

فقد كان الغوري قد بعث رسولا إلى سليم الأول يؤكد له رغبته في الصلح وعدم الحرب، فرفض سليم الحديث في أمر الصلح، وقال للرسول: «قل لأستاذك فليلقنا عند مرج دابق» أي داخل الأراضي الشامية، وهي عبارة تدل – إن صحت – على عزم السلطان سليم على تسوية حساب قديم مع السلطنة المملوكية التي هزمت الجيوش العثمانية داخل الأراضي العثمانية زمن السلطان قايتباي (٢)

ولما كان الغوري قد خرج على رأس قواته متوجهاً إلى الشام في صيف ١٥١٦ للدفاع عن حلب – أول معاقله الشمالية أمام العثمانيين – فقد كان وجود هذه القوات المملوكية هناك يدفع العثمانيين إلى الصدام معها ما دامت جبهتهم مع فارس مفتوحة.

وقد كان هناك اختلاف واضح بين قوة كل من المماليك والعثمانيين في نوع العتاد، وفي القوات المسلحة، ومدى تدريبها وقوة تسليحها، وحرية الحركة لكل من الطرفين. فبينما كان السلطان سليم شابا في مقتبل العمر، كان السلطان الغوري شيخا طاعنا في السن بلغ الثامنة والسبعين من عمره، وفي الوقت الذي بلغت فيه قوات المماليك الزاحفة شمالا ما يقرب من خسمة آلاف رجل كانت قوات العثمانيين من الصعب تقدير عددها، وكان المماليك قد فقدوا الكثير من رجالهم في حملاتهم على الحجاز واليمن وفي صراعهم ضد البرتغاليين، وأصبح رجالهم الذاهبون إلى شمال سوريا أقل كفاءة من غيرهم، وذلك في الوقت الذي زاد فيه تدريب العثمانيين على الحرب بمنازلتهم لقوات الشاه إسماعيل الصفوي، علاوة على تميزهم باعتمادهم على سلاح جديد فعال هو المدفعية (٢).

<sup>(</sup>١) السيد محمد الدقن (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أحمد العدوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٧٧

<sup>(</sup>٣) جلال يحيى (دكتور): مرجع سابق، ص: ٣٧، ٣٨٤

استعد كل من الطرفين للقتال، وقد أسند الغورى ميمنة الجيش للأمير برسيباي نائب الشام، ومعه جنود الشام بينما أسند ميسرته للأمير خاير بك نائب حلب ومعه جنود حلب، كما رافق الجيش الملوكي الخليفة المتوكل على الله والأمير العثماني قاسم بك أخو سليم الذي فر منه إلى الغوري وقد رأى الغوري أن يبرزه أمام الجند العثماني فلعلهم يلتفون حوله ويخذلون سلطانهم (١)

وكانت الميمنة التي تحت قيادة الأمير برسيباي ومعه المماليك القرانصة - دون الجلبان - قد قاتلت قتالا شديدا أدى إلى إحراز نصر مؤقت للمماليك على العثمانيين، وكانت هذه بداية موفقة للجيش المصري، ولو استمر يقاتل على قلب رجل واحد، لانهى المعركة إلى نصر محقق في صالحه، وحاسم في نفس الوقت، ولتغير وجه التاريخ، ولكن الدسيسة أطلت بقرونها، فسرعان ما فشت الشائعات بين الجند، وبلغ المماليك القرانصة بأن السلطان الغوري قال لمماليكه الجلبان:

"لا تقاتلوا، وخلوا الماليك القرانصة تقاتل وحدهم" فيتخلص منهم، وصدق القرانصة هذه الشائعة فثنوا العزم عن القتال<sup>(٢)</sup> وتراخوا عن إتمام المعركة مما أتاح الفرصة للعثمانيين لاسترداد معنوياتهم، فاستأنفوا القتال بنشاط جديد وحماسة بالغة، وتمكنوا من إلحاق هزيمة ساحقة بالماليك<sup>(٢)</sup>.

وبعد موقعة مرج دابق تمكن السلطان سليم العثماني بكل سهولة من احتلال مدائن حماة وحمص ودمشق، وعين بها ولاة من طرفه (٤).

أدت هـزيمة الماليك في مرج دابق ومقتل السلطان الغوري، إلى وقوع فوضى شاملة عمت بلاد الشام ومصر، حتى اختلف الماليك فيمن يولونه سلطانا على مصر

<sup>(</sup>۱) محمود رزق سليم: مرجع سابق، ص: ۱۵۸

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمود الحلبي: مرجع سابق، ص: ٢٤٩، ٢٥٠

<sup>/ (</sup>۲) محمد بن محمود الحلبي، مرجع سابق، ص: ۲۶۹، ۲۵۰، ومحمود رزق سليم (دكتور) مرجع سابق، ص: ۲۵۹، ۲۵۹، ومحمود رزق سليم (دكتور)

<sup>(</sup>٤) نور الدين حاطوم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٣٥٥

بعد الغوري، وأخيرا أجمعوا أمرهم على اختيار طومانباي سلطاناً للبلاد وتمت البيعة في رمضان ٩٢٢هـ/ أكتوبر ١٥١٦م(١).

ومن الجدير بالذكر أن السلطان سليم - بعد استيالائه على الشام - لم يكن في نيته الزحف على مصر، بل كان يريد الاكتفاء بذلك والعودرة إلى بلاده بعد أن يتوصل إلى صلح مع المماليك تظل مصر بمقتضاه في حوزتهم في ظل السيادة العثمانية، إلا أن خايربك الذي خان الغوري أثناء موقعة مرج دابق ، زيّن لسليم الزحف على مصر والاستيلاء عليها خوفا على نفسه من المماليك (٢).

ولم يدخر طومانباي وسعاً في سبيل تجهيز جيشه بأحدث ما يمكنه الحصول عليه من سلاح، فلم يكتف بما لديه من أسلحة وجنود، بل استعان بحاكم رودس الذي أمده بألف رام يرمون بالبندقية الرصاص، كما أرسل إليه عدة مراكب فيها بارود، فوصلت إلى ثغر دمياط ومنه إلى القاهرة (٢)

زحف العثمانيون على مصر، حتى بلغوا الريدانية (من ضواحي القاهرة) ودارت معركة فاصلة بينهم وبين المماليك انتهت بهزيمة المماليك وفرار سلطانهم طومانباي الذي قبض عليه فيما بعد وأعدم على باب زويلة، في ١٣ أبريل سنة ١٥١٧م (٤).

وبذلك أصبحت مصر ولاية عثمانية، وتم الدعاء للسلطان سليم بالمساجد لتنتهي بذلك دولة المماليك من مسرح الأحداث مع نهاية آخر سلاطينها.

وباستتباب الأمر للعثمانيين في مصر بعد موقعه الريدانية، أصبح عليهم - كذلك - أن يتولوا أمر الأقاليم التي كانت ملحقة بها، وخاصة في شبه الجزيرة العربية، وهي أقاليم الحجاز واليمن، كما كانت سوريا الجنوبية ضرورية من الناحية الاستراتيجية، كخط دفاع أول عن مصر، أمام أية هجمة قد تفاجئنا من المحيط

<sup>(</sup>١) السيد محمد الدقن (دكتور): السلطان الأشرف، ص: ٣٥

<sup>(</sup>٢) محمود رزق سليم (دكتور) ، مرجع سابق، ص: ١٦٦

<sup>(</sup>٣) السيد محمد الدقن، السلطان الأشرف، ص: ٥٠

<sup>(</sup>٤) ابن إياس : مصدر سابق، جـ٥، ص: ١٤٦، ١٤٦.

الهندي وخليج عدن، وبخاصة في الوقت الذي ظهر فيه البرتغاليون هناك<sup>(١)</sup>

ولم يكن من الصعب أن ينضم أشراف الحجاز إلى الدولة العثمانية التي سيطرت على مقدرات مصر، فبادر الشريف بركات شريف مكة بإعلان ولائه للعثمانيين إبقاء على الروابط الاقتصادية التي تربط أقاليم الحجاز بمصر، فأرسل ابنه إلى القاهرة يحمل إلى السلطان سليم تهنئة بفتح الشام ومصر، ويحمل إليه أيضا مفاتيح الحرمين الشريفين، فأكرمه سليم وأعطاه تفويضا بحكم والده، وقرىءالتفويض في مكة المكرمة حيث خطب على منابرها باسم سليم، وقد ترتب على سيطرة العثمانيين على أقاليم الحجاز ظهورهم في البحر الأحمر، ومحاولتهم استكمال سيطرتهم عليه باستيلائهم على اليمن، وإنقاد هذا البحر من الخطر البرتغالي الزاحف عليه من المحيط الهندي، بعد أن أصبح لهم ممتلكات تقع على شاطئه، وأصبح الدفاع عن هذه المتلكات واجبا مقدسا تفرضه كرامة الدولة العثمانية ومصلحتها(٢).

كما اتجه العثمانيون – بعد سيطرتهم على الحجاز – إلى اليمن مما أدى إلى زعزعة النفوذ العثماني، الأمر الذي دفع حسين بك (حاكم جده) لأن يطلب من الوالي العثماني على خيربك (١٥١٧ – ١٥٢٢م) السماح له بالاستيلاء على اليمن، وبالرغم من موافقة خيربك على ذلك، إلا أن الحملة لم يكتب لها النجاح وربما يرجع ذلك إلى وفاة السلطان سليم الأول $^{(7)}$  وسوف يؤدي هذا النزاع بين الجراكسة – في نهاية الأمر – إلى محاولة العثمانيين القضاء عليهم عن طريق تجريد إحدى حملاتهم لهذا الغرض $^{(2)}$ .

وقد أخذ العثمانيون يتوغلون بعد ذلك شرقا وغرباً وجنوبا، ويستولون على البلاد العربية الواحدة تلو الأخرى، بحيث لم يمض على موقعه مرج دابق ١٦٥١٦م

<sup>(</sup>١) جلال يحيى (دكتور): التاريخ الأوروبي، مرجع سابق، ص: ٤٤٠

<sup>(</sup>٢) السيد محمد الدقن (دكتور)، مرجع سابق، ص: ٧٤

<sup>(</sup>٣) صالح أوزبران - مرجع سابق - ص: ٨٨

<sup>(ُ</sup>٤) سوف تجرد الدولة العثمانية ضد الجراكسة في اليمن حملة في عام ٢٥٢٨م بقيادة سليمان باشا الخادم وإلى مصر (انظر تفاصيل هذه الحملة في الفصل التالي من الكتاب).

أربعون عاما حتى كان العثمانيون قد استولوا على جميع البلاد العربية، عدا المغرب الأقصى من جهة، وقلب شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى (١) على أن التواجد العثماني في البحر الأحمر كان يتطلب بلا شك أسطولا قويا، وأن الأمر الذي سيجعل الدولة العثمانية تنشط بحق في البحر الأحمر والمحيط الهندي هو إعداد أسطول قوي وفعال، وأن أول من آمن بهذه الفكرة هو البحار التركى الأصل سليمان الريس (7).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيد محمد الدقن (دكتور) مرجع سابق، ص: ٧٤

<sup>(</sup>٢) صالح أوزبران - مرجع سابق، ص: ٨٨

الفصل الثالث مراحل الصراع البرتغالي العثماني

# الفصل الثماليث

# مراهسل الصراع البر تفالي العثماني

أولاً : موازرة العثمانيين للمماليك في مواجهة الفطر البرتغالي

\* المرحلة الأولى: الصراع المنعاني البرتغالي

في البحر الأهمر والميط الهندي .

\*الرحلة الثانية : الصراع البرتفالي المثماني في شرق أفريقيا .

\*المرطة الثالثة : الصراع البرتفالي المثماني في الخليج العربي .

#### الفصل الثالث

### مراحل الصراع البرتغالي العثماني

إن العثمانيين، في واقع الأمر، لعبوا دوراً حاسماً وهاما في كبح جماح المغامرين البرتغاليين الذين دفعتهم دولتهم الناشئة - بتشجيعها لهم وإنفاقها عليهم - إلى العبث بمقدرات السواحل الإسلامية في مناطق شتى، كان من بينها الشرق الأفريقي.

ويخطىء البعض إذ يتصور أن الدور العثماني في صد البرتغاليين لم يبدأ إلا بعد أن ورث العثمانيون ممتلكات ودور المماليك في المنطقة.

فقد بدأ هذا الدورمبكرا وقبل اتجاه العثمانيين بفتوحاتهم إلى الشرق، وهذا ما سنتناوله في بداية حديثنا عن مراحل الصراع العثماني البرتغالي.

# أولاً: مؤازرة العثمانيين للمماليك في مواجهة الخطر البرتغالي:

بعد هـزيمة الماليك في مـوقعة ديـو البحريـة في عام ٩١٥هـ / ٩٠٩م شعر السلطان العثماني بعظم المسئولية الملقاة على حكام المسلمين، فلم يلبث أن استنجد به السلطان الغـوري الـذي بات يخشى من تطلعـات البرتغـاليين لملاحقة القـوى الملوكيـة وشل حركتهـا في المحيط الهندي والبحر الأحمر، بـالإضافـة إلى تهديدهم للأماكن المقدسة الإسلامية.

حينت أمر السلطان العثماني بإرسال ثلاثين ألف سهم وأربعين قنطاراً من البارود، وألفين من البحارة العثمانيين بالإضافة إلى بعض لوازم الحرب الأخرى دون مقابل للمساعدة في الحملة البحرية المتجهة إلى الهند(١).

<sup>(</sup>١) فائق بكر الصواف، مصطفى رمضان: مرجع سابق، ص: ٢٧١، ويُذكر في هذا الصدد أن الغوري طلب من بايزيد الثاني السماح له بشراء مواد حربية عثمانية سعياً لتعزيز الجهود، وأوفد الغوري بالفعل مبعوثه يونس العادلي إلى استانبول لشراء أخشاب وذخائر حربية، ومع ذلك فقد رفض السلطان العثماني أن يتقاضى ثمنا لهذه المساعدات الحربية، وقام برد المال الذي كان يحمله يونس العادلي وجعل المساعدات هدية إلى السلطان الغوري ، انظر: عبدالعزيز الشناوي (دكتور) المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق أفريقيا، ص: ١٥٧، ١٥٨.

وقد جعل السلطان العثماني على رأس القوة العثمانية قائده سليمان الريس<sup>(١)</sup>

وأسند الماليك إلى سليمان مهمة نيابة حسين الكردي، وعلى الرغم من اختلافهما في الطباع والسلوكيات – مما جعل كلاً منهما يشك في الآخر، والاتفاق بينهما قصير الأمد – فقد غادرا جدة بعد اشتراكهما في تحصينها واتجها نصو اليمن، حيث استعصت عليهما عدن مما كان سبباً في نشوب الخلاف بينهما (٢).

وبعد دخول العثمانيين مصر واستيلائهم على الشام وما تلاهما من خضوع الحجاز لهم، أمر السلطان سليم بتولية سليمان الريس القيادة في جدة بعد أن تم التخلص من حسين الكردى بإغراقه في بحر جدة.

وقد خلا الجو للعثمانيين في المنطقة بعد قضائهم على المماليك، وأصبح عليهم وحدهم مواجهة الخطر البرتغالي في المحيط الهندي والخليج العربى والبحر الأحمر.

وجرد العثمانيون عدة حملات ضد البرتغاليين، وسنحاول تتبع هذه الحملات ومراحل الصراع فيها ونتائجها فيما يلى:

## المرحلة الأولى: الصراع العثماني البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط الهندي

الفترة الأولى: وتشمل فترة سليمان الريس ومن تلاه من القادة العثمانيين في خط المواجهة ضد البرتغاليين حتى تولى سليمان الخادم القيادة العثمانية.

<sup>(</sup>١) سليمان الريس عبدمملوكي من أصل تركي وينعته انجلوبيش بأنه كان قرصانا في البحر المتوسط مع أنه كان قائداً لجيش يمد عادية القراصنة البرتغاليين.

انظر: .BESCE ANGELO : OP. CIT, P. 84

وكان أول عمل يقوم به سليمان الريس بعد توليته أن قام بإعداد تقرير مفصل أرسله إلى السلطان العثماني سليمان القانوني تضمن هذا التقرير مقدار حجم وأهداف القوات العثمانية والبرتغالية الموجودة في المحيط الهادي ، دعا سليمان في تقريره إلى: «هجمات أكثر ضد البرتغالين وتكثيف الجهود العثمانية ».

انظر : عبدالوهاب القيس : مـوقف العثمانيين من الغزو البرتغالي للمياه العـربية - مجلـة الخليج العربي - عدد١ - العسراق ١٩٨٠م. ص: ٧٧.

KAMIMERER - OP. CIT. T. 111, P. 66, BESCE ANGELOOP - CIT. P. 84(Y)

فقد فكر نائب الحاكم البرتغالي في مدينة جوا الهندية أن يحد من سلطة القوى العثمانية التي أخذت في التوسع وباتت تهدد المصالح البرتغالية في المنطقة.

فأرسل حملة لمواجهة الأتراك كان على رأسها (لوبواسواريز) عام ١٥١٥م (١)، إلا أن هذه الحملة لم تتمكن من تحقيق أهدافها، فقد كانت حملة لوبواسواريز تتكون من أربعين سفينة وألفين من الجنود البرتغاليين، وقصد سواريز جدة إلا أن التحصينات التى سبق أن أقامها المماليك قد ساعدت على صد البرتغاليين.

وقد تحمل القائد العثماني سليمان الرومي (سليمان الريس) مسئولية صد الهجوم البرتغالي، وتمكن من إجبارهم على مغادرة ميناء جدة إلى كمران، فتبعهم القائد العثماني بفريق من رجاله وطاردهم حتى نجح في الاستيلاء على إحدى السفن البرتغالية وأسر بحارتها، ثم أرسلهم إلى استانبول وبعدها عادت بقية الحملة البرتغالية إلى هرمز (٢).

وفي ذلك يصف المؤرخ اليمني بامخرمة هذا الحدث بقوله ثم ساروا إلى جدة، فأرسوا ببندرها، وبها الأمير سليمان في جمع من الترك وغيرهم، وكانوا قد علموا بمسيرهم إلى جدة، فاستعدوا لقتالهم، فلم ينزل أحد من الفرنج إلى ساحل جدة، بل قصدهم الأمير سليمان إلى البندر في غراب أو غرابين، فلما قرب منهم رماهم بالمدافع، فأتلف عليهم من مراكبهم مركبين أو ثلاثة، ولكن بامخرمة يعود مرة ثانية ليضيف إلى روايته بقوله: «واستمر الفرنج راجعين عن بندر جدة إلى اليمن فتتبعهم الأمير سليمان أو بعض أصحابه في غراب إلى قرب اللحية فاستنفذوا من الفرنج غرابا به جماعة من الفرنج فعزموا بهم إلى جدة» (٣).

ثم عاد حاكم جوا الكرة مرة ثانية، وأرسل حملة أخرى بقيادة لوبو سكويرا

<sup>(</sup>۱) انظر خط سير حملة لوبو سواريس (ملحق رقم ۱۰) ص: ۲۷۱

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي، ص: ٦٦٥.

<sup>(</sup>٣) في مخطوط قالادة البحر نقالا عن د/ محمد عبدالعال أحمد: البحر الاحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسبطرة عليه، ص: ٢٠١، ٢٠٢.

لوبيز دي سيكيرا (DIEGO LOPER DE SEGEUIRA) سنة ١٥٢٠م لكسر شوكة الأتراك، إلا أنها باءت بالفشل هي الأخرى ولم تحقق أيا من نتائجها سوى أن هذا القائد قد حاول إنزال بعض قواته بالمواني الإريترية، فلم يتمكن من ذلك، ومَر في طريقه بجزيرة دهلك وأحرقها كما هدد ميناء عدن (١).

ومثل الحملات السابقة كانت حملة لويز دمينيز إلى مصوع، ولكنها عادت هي الأخرى دون مهاجمة الشواطىء العربية (٢).

ويغلب على الاعتقاد أن هذه الحملات كانت ضمن أهدافها عملية جس النبض بعد ظهور العثمانيين في البحر الأحمر واستيلائهم على بعض موانيه وسواحله.

وبعد ذلك نفاجاً بحمالات أخرى تظهر بين الحين والآخر، ففي عام ١٥٢٤م حاول القائد البرتغالي سيلفيرا الاستيلاء على مدينة دليما (DELIMA) في أثيوبيا دون جدوى، وفي رحلة العودة عقد اتفاقية مع حاكم عدن، حيث كانت مدينة عدن ماتزال مستقلة ولم تدخل في طاعة العثمانيين، ومع ذلك فإن فاسكو دي جاما الثاني (VASCO DE GAMA SECOND) لم يحترم هذه الاتفاقية.

واستمر الحال على ما هوعليه دون صدام بين العثمانيين والبرتغاليين، وكأن كلاً منهما في حالة ترقب وجس للنبض وانتظار للفرصة، وإعداد العدة ليكيل لغريمه حتى سنة ١٥٢٥م.

أما سليمان الريس فقد تركناه يتولى مكان حسين الكردي، ويتم تكليف للقيام بحملة بعد إعدادها لمواجهة الأسطول البرتغالي، ولم يكن سليمان الريس هذا على كفاءة ولا استعداد يوهله لهذا الأمر الجلل، فقد كان يطمع في الانفصال عن الدولة العثمانية والحصول على مكاسب شخصية له. (٢)

<sup>(</sup>۱) يذكر د/ عبدالعزيز الشناوي، ص: ٦٦٥، أن هذه الحملة كان لها هدفان: احتالال ميناء وثغر جدة، وإنزال أول بعثة دبلوماسية إلى بالاد الحبشة، وتعرضت هذه الحملة لريح شديدة قرب جدة فعادت من حيث أتت.

KAMMERER: OP. CIT. P. 66 - 67.(Y) BESCE ANGELO: OP, CIT. P. 87(Y)

ففكر الريس في الاستيلاء على جنوب اليمن، وبالتحديد على شاطىء تهامة ومكث في مدينة زبيدة مدة معلنا انفصاله عن الدولة العثمانية، إلا أنه قتل في سنة ٢٦ ١٥م وخلفه ولاة أتراك.

ومع ذلك فلا يغفل له بعض الجهود في محاربة البرتغاليين، والكيل لهم على الشاطىء اليمني مما يدل على أنه قد كان للريس هو الآخر دور لا ينكر في صد عادية البرتغاليين.

فقد حدث في وقت الفتنة التي وقعت بين أحمد باشا وإبراهيم باشا وتنافسهما على ولاية مصر، وانتهت هذه الفتنة بمقتل أحمد باشا، كان الريس حينذاك مقيما بمصر فلما شاهد هذه الفتنة خشى على نفسه أن يصيبه مكروه منها، فخرج إلى جدة متخفيا، وهناك قابل حسين الرومي نائب جدة وحبب إليه الريس العودة مرة ثانية إلى اليمن.

وبالفعل أعد الرومي والريس عدتهما من جنود وعتاد وتوجها إلى اليمن.

في ذلك الوقت كان البرتغاليون يقومون بعمليات تهديد للسواحل اليمنية، واختطاف بعض أهلها.

وعلى أثر ذلك شمر الريس عن ساعد الجد، وواجبه الحملات البرتغالية ودفع ضررهم عن المنطقة، ويؤخذ من كلام النهروالي أنه قد حدثت بينه وبين البرتغاليين مواقع أسر فيها جماعة من البرتغاليين وقتل منهم جماعة أخرى، وفي ذلك يقول النهروالي: (كان الفرنج تكمن في جبل كمران ويتخطفون المسلمين من السواحل وينهبون ما يقدرون على نهبه، فلما وصل الريس دفع ضررهم، وقتل منهم جماعة وأسر جماعة، ونظف ساحل اليمن منهم (١)

والغريب في الأمر أن الولاة الذين خلفوا السريس قد نهجوا نفس منهجه في محاولة

<sup>(</sup>١) قطب الدين محمد بن أحمد: مصدر سابق، ص: ٣٨، ٣٩، والجدير بالذكر أن النهروالي كان معاصراً للأحداث، فقد ولد سنة ١٧٩هــ وتوفي في سنة ٩٩٠هــ

الانفصال عن الدولة العثمانية خاصة الإسكندر، الذي بقى من ١٥٢٧م إلى ١٥٣٦م.

ولم يكن هم هؤلاء الولاة إلا حماية أنفسهم دون أية محاولة لمحاربة البرتغاليين.

ويغلب على الظن أن هؤلاء الولاة وأمثالهم قد تأثروا بمناطق اليمن التي كانت تقوم بها الثورات الانفصالية المختلفة في مناطق شتى من ربوعه، على الكيانات اليمنية الكبيرة، بالإضافة إلى أن محاولة هؤلاء الولاة الانفصال أضعف الوجود التركي في مواجهة الخطر البرتغالي مما ترك له الفرصة للتوسع وتثبيت أقدامه في السواحل. وانشغل هؤلاء الولاة بمناهضة الإمارات الساحلية في اليمن، إلا أن عدن الطاهرية حافظت على استقلالها ولم تترك الفرصة لولاة الأتراك في تهامة وغيرها وبقيت بعيداً عن السيطرة العثمانية والبرتغالية في ذلك الوقت. (١)

ومع ذلك فقد كانت هناك جهود أخرى حيث يُذكر أنه بعد مقتل الريس تجمعت وتكاتفت القوى العثمانية واليمنية وتمكنوا من تكوين أسطول بلغ ستا وعشرين قطعة بحرية، واتجهت هذه السفن – بدعوة من حاكم كوجرات (بهادور) – إلى الساحل الهندي محققا نجاحا طيبا في الذود عن ميناء ديو البحري ضد البرتغاليين الذين مُنعوا من الاستيلاء على هذا الميناء فترة من الوقت، على الرغم من أن إعداد هذا الاسطول العثماني في ذلك الوقت وقيامه بحملة إلى المياه الهندية يُعد مغامرة بحرية ولكنها كانت ناجحة (٢).

ويفصل لنا أحد الباحثين هذه المهمة حيث يذكر (٢): أن هذه الحملة كانت قد أعد لها في ميناء السويس وخرجت منه في عشرين سفينة وأربعة آلاف جندي، وعلى رأسها الأمير خيرالدين حمزة قائدا عاما للحملة لتحقيق هدفين، الأول: الاستيلاء على عدن وقد فشلت في تحقيقه، والثاني: النهوض إلى سواحل الهند لمدافعة الوجود

KAMMERER: OP CIT P. 67(1)

<sup>(</sup>٢) صالح أوزبران (دكتور): الدولة العثمانية وطريق الهند - مرجع سابق، ص: ٩٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي، ص: ٦٧٤، ٥٧٠.

البرتغالي فيها، وفي هذا الصدد لم تبحر الحملة كلها، بل أبحر بعض القادة العثمانيين على متن عدد من السفن العثمانية وشحنوها بالمدافع والبنادق، ومن هؤلاء القادة مصطفى بيرم والخواجه صفر وغيرهما حتى وصلوا إلى سلطنة كجرات ودخلوا في خدمة سلطانها، واشتركوا معه بسفنهم ومدافعهم وبحارتهم في صد هجوم برتغالي على ميناء ديو، وقد عين مصطفى بيرم حاكما لميناء ديو، بينما عين الخواجة صفر حاكما لميناء سورات.

الفترة الثانية : وتشتمل على حملة سليمان باشا الخادم وإعدادها في السويس، والاستيلاء على عدن، ثم محاصرة البرتغاليين في الهند :

#### حملة سليمان باشا(١) الأولى إلى الهند (١٥٩ هـ / ١٥٣٨م).

باتت أحوال المسلمين في الهند لا تُطاق من جراء عبث البرتغاليين بالسواحل الهندية دون ردع مؤثر لهم، مما دفع الممالك الإسلامية إلى طلب النجدة من السلطان العثماني سليمان القانوني الذي كان على علم – فيما يبدو – بما كان يدور في السواحل الهندية وغيرها، فتجمعت عنده رغبة أكيدة لمناصرة تلك الممالك الإسلامية الواقعة على السواحل الهندية تأكيداً للدور العثماني في الذود عن بيضة الإسلام ضد الأخطار الاستعمارية البرتغالية وغيرها.

أضف إلى ذلك العامل الاقتصادي – وهو على درجة كبية من الأهمية – فقد كان السلطان يعى تماماً مدى الخسارة التي لحقت بخزينته من جراء الوجود البرتغالي في

<sup>(</sup>١) كان سليمان الخادم أو سليمان الأرناؤطي – كما يُنعت – من خواص مماليك السلطان سليما ثم انتقل إلى خدمة سيده السلطان سليمان القانوني – وكان الخادم رجلا ضخم الجثة، فتاكا سفاكا للدماء، تجاوز الثمانين من عمره.

وقد ولي وزارة مصر نحو عشرة أعوام، ثم عزل عنها وأعيد إليها ثانية، وتعين أمير دار العسكير الموجهة إلى الهند، وهو أول من أرسل الخزينة وهي عبارة عن كل ما تبقى من إيرادات مصر بعد ما ينفق عليها في مصالحها ومصالح أهلها.

انظر: أحمد شلبي الحنفي المصري: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات، ص: ٢٠١، وانظر: أحمد بن فضل: هدية النزمن - مرجع سابق، ص: ٩٦، ومحمد عبداللطيف، البحراوي: مرجع سابق، ص: ١٥٢.

المياه الإسلامية، وما كان يمكن أن يعود على سلطنت من رخاء وازدهار للتجارة وعوائدها لو لم يكن هناك سيطرة برتغالية.

ونظرة واحدة إلى الأرقام تبين لنا صدق هذا الحديث حيث يؤكد لنا أحد الباحثين (۱) أن واردات الدولة العثمانية وإيرادات الخزينة في سنة 977 - 977 هـ 1077 - 1077 - 1077 وصلت إلى مايقارب 1077 - 1077 - 1077

وكانت إيرادات الخزينة هذه عن محصولات مصر وحدها ٩٤ و ٣٨ و ١١٦ و التجة منها ١١٦ و ١٧ و ١١٦ و التجة كانت تأتي من إيرادات أرصفة جدة ومصر، وكانت أغلب هذه الإيرادات الأخيرة من البضائع القادمة من المحيط الهندي، على الرغم من المقاطعة التي فرضها البرتغاليون على هذه البضائع.

ومهما كان الأمر فإن هذه الإيرادات التي كانت تأتي من البضائع القادمة من المحيط الهندي إلى داخل الإمبراطورية العثمانية، كانت بقدر يشجع استانبول على زيادتها والعمل على حمايتها ضد الاحتكار البرتغالى(٢).

وإدراكا من السلطان سليمان القانوني لفداحة الأضرار الناجمة عن إبعاد العرب عن أسواق التجارة في الشرق نجد أنه قد فتح باب المفاوضات مع الزاموريين بقاليقوط، ومع ملك كمباى المسلم، وهما العاهلان الهنديان اللذان تأثرت مصالحهما بسبب عدوان البرتغاليين، وتمكن من عقد اتفاق يقضي بالعمل المشترك ضد العدو البرتغالي.

وأصدر السلطان العثماني مرسوماً إلى سليمان باشا الخادم (والي مصر) هذا نصه:

"عليك يا بيك البكوات (بكلربك) بمصر سليمان باشا أن تقوم فور تسلمك

<sup>(</sup>١) صالح أوزيران: الدولة العثمانية، وطريق الهند، ص: ٩٥

<sup>(</sup>٢) اسم العملة المتداولة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٣) صالح أوزبران: مرجع سابق، ص: ٩٥

أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتك وحاجاتك وإعداد العدة بالسويس للجهاد في سبيل الله حتى إذا تهيأ لك إعداد أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف فعليك أن تخرج إلى الهند وتستولي على تلك الأجزاء فإنك إذا قطعت الطريق وحاصرت السبيل المؤدية إلى مكة والمدينة تجنبت سوء ما فعل البرتغاليون وأزلت رايتهم من البحر "(١)

ومنذ أن تسلم سليمان الخادم هذا الفرمان العثماني أخذ يعد نفسه ويعد العدة، وقام العمل في السويس على قدم وساق لبناء أسطول قوي، حيث أمكن بناء ثمانين سفينة (٢).

وقد زودت السفن بكل ما يلزمها لرحلة طويلة، واستحضرت المواد الخام اللازمة لهذا الأسطول من استانبول -مباشرة - على متن عشرين سفينة حتى الإسكندرية ومنها نقلت إلى السويس. (٢)

أما قوام هذه الحملة فقد كانت تتكون من عشرين ألفاً من عرب مصر والشام بينهم سبعة آلاف من جنود الانكشارية، كما ضمت الحملة عددا من البنادقة كانوا قد وقعوا أسرى في يد العثمانيين في الحرب التي دارت بينهم وبين البنادقة واستغلوا هؤلاء الأسرى في إعداد الأسطول وفي الملاحة كذلك.

<sup>(</sup>١) ك. م. بانيكار : مرجع سابق، ص: ٥٠

<sup>(</sup>٢) يذكر النهروالي في كتاب البرق اليماني في الفتح العثماني – ص: ٧١ : «أن عدد السفن التي تم بناؤها كان سبعين غراباً – وهي السفن الكبيرة – وثلاثية برشه – وهي السفن الصغيرة – وأعتقد أن هذا العدد هو الأقرب إلى الصواب لسببين هامين : أولهما أن النهروالي كان معاصراً للأحداث، وهذا يرجّلح روايت على غيره، والسبب الثاني: هو أن السفن الكبيرة تحتاج إلى بعض السفن الصغيرة السريعة التي تساعدها على عمليات الاستطلاع ونقل بعض المؤن من السواحل القريبة.

<sup>(</sup>٣) يذكر صالح أوزبران في كتاب الدولة العثمانية وطريق الهند، ص: ٩٦: (أن المواد نقلت إلى السويس بواسطة الجمال عن طريق القوافل البرية، وأعتقد أن الرأيين على صواب فربما قد جاءت المواد بالبحر حتى الإسكندرية ثم تم نقلها عبر الطريق البري إلى السويس بقوافل الجمال.

ويبدو للباحث أن البرتغاليين لم يكونوا في غفلة عما يُحاك ضدهم من قِبل العثمانيين، فقد كانت التقارير تصلهم باستمرار عن كل ما يدور في السويس بصورة أو بأخرى، خاصة إذا نظرنا إلى الرسائل والإيضاحات التي كانت ترسل من البندقية إلى حشبون فإنها تعبّر لنا وتبين مدى استعدادات العثمانيين ووضعهم العسكرى.

من ذلك ما أرسله السفير البرتغالي بيرو (PERO) في ٢٤ كانون الأول (ديسمبر) من سنة ١٩٥١م إلى الملك البرتغالي دي جوو (D. JOAO) الثالث يقول فيها: "الآن هنا وفي البندقية وإن الأخبار التي وصلتنا من شخص كان يعيش في السويس الواقعة على البحر الأحمر، وكان هذا الشخص قد قدم من الإسكندرية وهذه الأخبار مفادها أن ما يقرب من ٨٠ سفينة قد أنشئت و ٢٠٠٠ شخص في عمل متواصل لتهيئة هذه السفن، وقام السلطان بإرسال بعض الأشرعة والحبال الغليظة والمدافع وبعض المهمات والأعتدة واللوازم الضرورية لهذه السفن، ونقل جميع هذه اللواد إلى السويس بواسطة الجمال عن طريق القوافل البرية، وإضافة إلى ذلك فقد أرسل السلطان ثلاثة آلاف من الجنود الانكشارية العثمانية والعمال، وكذلك سد حاجاتها من المؤونة والطعام في جميع المناطق التي تصل إليها هذه السفن، وسيقوم والي مصر بقيادة هذه السفن يدعى الخادم سليمان باشا، ويلقبونه بقائد ذي روح شيطانية، وخلف مكانه في الولاية دفترداره من بعده، ويقال أيضا إنه رافق إبراهيم باشا إلى القاهرة ورجوعه إلى إستانبول وفي حالة الانتهاء من العمل وإعداد هذا باشطول سيبحر حالاً للبحث عن الأسطول الملكي البرتغالي، أينما يكون، ولكن هذا الأسطول سوف لن يتهيأ لغاية شهر نيسان (إبريل) من سنة ٢٣٠١م(١).

انتهى سليمان الخادم من إعداد سفنه ورجاله، وكان أمامه هدفان: فتح بلاد اليمن لاتخاذها كرأس جسر ينفذ منه إلى هدفه الثاني والأهم وهو الهند لضرب المراكز البرتغالية فيها.

<sup>(</sup>١) صالح ارزبران: الدولة العثمانية وطريق الهند - ص: ٩٦

وسلم سليمان باشا البلاد المصرية إلى داود باشا ثم سافر بجنوده وسفنه إلى بندر جدة الذي وصله بعد سبعة أيام من إقلاعه دون أن ينزل إلى المدينة ولم يسمح كذلك لأحد من جنوده بالنزول ثم قصد عدن وكان عليها يومئذ عامر بن داود آخر ملوك بنى طاهر والذي لم يكن له سوى قلعة عدن.

ويذكر العبدلي<sup>(۱)</sup>: أن سليمان حط بحملته في كمران، وأن الذي دعاه إلى عدن هو عامر بن داود حاكمها وذلك طمعا في نصرته على الإمام شرف الدين، وأن سليمان الخادم بسط له الجواب، وأوهمه المساعدة، ولم نجد هذه الرواية عند غيره من المعاصرين أمثال النهروالي.

وعلى كل تـوجه سليمان بـاشا الخادم إلى عدن، وقـابل حاكمهـا عامـر بن داود بحفاوة بالغة وقدم ما أراد من مؤن وإمدادات لحاجة جنوده وسفنه، إلا أن سليمان قد غدر بعامر وأمر بشنقـه مع مجموعة من أتباعه  $^{(7)}$  وأمر جنوده باحتلال المدينة والسيطرة عليها، كما أناب عنه فيها بهرام بك سنجقـا كبيراً للمدينة ونائبا عن الأمير فيهـا، كما رتب لـديـه جنـودا ومجمـوعـة من المدافع والمكـاحل  $^{(7)}$ ، ووضع فيهـا نوبتجية  $^{(3)}$  ودوداريا في القلعة  $^{(9)}$ ، وضبط البلاد بذلك  $^{(7)}$ 

وقد سارع الخادم بالكتابة إلى سيده السلطان سليمان مدعيا بأنه لم يقتل عامرا إلا لعزمه على بيع عدن للبرتغاليين.

وثمة كلمة في ختام حديثنا عن دخول سليمان الخادم إلى عدن ففي الوقت الذي ذكر فيه النهروالي - وهومعاصر للأحداث كما أسلفنا - أن العسكر حينما شرعوا

<sup>(</sup>١) أحمد بن فضل: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، ص: ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٢) العبدلي: هدية الزمن: مصدر سابق، ص: ٩٦، ٩٧

<sup>(</sup>٣) المكاحل: البوتقة التي يوضع فيها البارود.

<sup>(</sup>٤) حــراســ

<sup>(°)</sup> أي قائداً عليها، وهو عبارة عن ضابط كبير له مسئولية قيادة جيش الحامية ، انظر: صالح أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي، ص: ٦٤

<sup>(</sup>٦) قطب الدين النهروالي: البرق اليماني – مصدر سابق، ص: ٩٨، ٨٠.

<sup>(</sup>٧) نفس المبدر السابق ص: ٨١

في نهب البلد – عدن – منعهم الأمير سليمان وأمر مناديا يمنعهم عن نهب الناس، ونادى بالأمان! نجد أحد الكتاب يذكر (۱) أن سليمان "قد سمح لجنوده بارتكاب عمليات السلب والنهب وسائر أنواع الموبقات". ويبدو أن الأمر التبس على هذا الكاتب من ذكر النهروالي لنهب الجنود بيت عامر بن داود فجعل ذلك النهب مستمرا حتى في البلد نفسها.

هذا ما كان بشأن حملة سليمان باشا واستعداداته، ثم دخول اليمن، وقبيل توجهه إلى الهند يجدر بالباحث أن يتعرض بإلمامة سريعة عن الأحوال في الممالك الهندية وحالتهم مع البرتغاليين.

وكان البرتغاليون قد اشتد أزرهم بعد تأخر العثمانيين، وتمكنوا من الاستيلاء على ميناء ديو بالقوة، كما قتلوا بها دور حاكم كجرات بسبب اتصاله بالسلطان العثماني سليمان القانوني مما حرك الحمية الإسلامية في نفس السلطان، وأراد أن يعجل بحملته إلى الهند، وتعرض كجرات هذه لهجوم مغولي عليها سنة ٥٣٥ م أضعف من قواها مما اضطرها إلى طلب مساعدة البرتغاليين، وكان ثمن هذا الطلب باهظا، وأتاح للبرتغاليين إحكام قبضتهم على المنطقة.

وبالنسبة لكاليكوت فقد وهنت هي الأخرى من جراء الغزو البرتغالي لها، مما اضطر السامري حاكمها إلى مصالحة البرتغاليين والسماح ببناء حصن لها في مدينته كما سمح لهم بالتجارة فيها. (٢).

كان هذا هو حال الممالك الهندية عشية تقدم سليمان الخادم إليها، ولاشك في أن ضعفها كان له أثره البالغ في فشل حملة سليمان عند وصولها إلى الهند كما حدث فيما بعد.

وما أن انطلقت الحملة العثمانية - بعد استيلائها على عدن - إلى الهند ومرت في

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي، مرجع سابق، ص: ٦٧٧

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سألمُ (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن، مرجع سابق، ص: ١٤١،١٤٠

طريقها بالمكلا والشحر ورأس الفرطق، وعند الشحر داهم سليمان باشا أسطولا برتغاليا مكونا من ست سفن، حتى تمكن من أسرهم جميعا، كما أسر معها مائة وستين برتغاليا ضمهم لأسطوله، وربما استخدمهم في الأعمال المعاونة والفنية حتى احتز رأسهم – فيما بعد حين عودته كما سنرى – وأرسل رؤوسهم إلى استانبول(۱).

ووصلت الحملة إلى مشارف ديو في ٤ سبتمبر ١٥٣٨م، ولكنها لم تتمكن من الوصول إلى الميناء ذاته في البداية نتيجة معاكسة الرياح لها، فأنزلت إلى الغرب من الميناء أربعمائة جندي وبعض المدافع الكبار لمعاونة الخواجة صفر حاكم ديو – في حصار القلعة البرتغالية من جهة البر $(^{Y})$  وبعد قليل تقدم الأسطول العثماني إلى الميناء ذاته، وبدأ في حصار القلعة البرتغالية من ناحية البحر في ٥ أكتوبر  $^{(Y)}$ .

وقد كانت قلعة ديو البرتغالية حصينة جدا، حيث تحيط بهامياه البحر من ثلاثة جوانب، ويحدها من ناحية البر سور عظيم، وأشجار عالية بينها استحكامات قوية.

وقد حاصرها سليمان الخادم بمدافعه الثقيلة التي كان يزن الواحد من رميتها قنطارا.

وقد ظل الحال على ذلك قرابة العشرين يوما<sup>(٤)</sup> سقطت بعدها القلعة الخارجية، وباتت القلعة الداخلية على وشك السقوط هي الأخرى، وتأزم الموقف تماما بالنسبة للحامية المرتغالية<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٥٤

<sup>(</sup>٢) الخواجة صفر: هو معلوك سليمان الريس، وقد سبق الحديث عن كليهما.

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٤٦، ١٤٧

<sup>(</sup>٤) يذكر KAMMERER أن مدة الحصار قد امتدت إلى خمسة أسابيع دافع فيها البرتغاليون بعناد شديد حفاظاً على وجودهم، انظر: K. OP. CIT. P. 77

<sup>(</sup>٥) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): فتح العثمانيين عدن، مرجع سابق، ص: ١٥

غير أن الحال قد تبدل، وسرعان ما جمع سليمان عساكره وأخذ طريقه إلى العودة. وفي ذلك يصف أحد المعاصرين ما حدث بقوله: "وقد وصل في تلك السنة سليمان باشا وزير السلطان سليمان شاه المذكور في استعداد عظيم تام في نحو مائة من الغربان والبرشان وغيرهما إلى بندر عدن وقتل سلطانها الشيخ عامر بن داود رحمه الله مع بعض كبرائها وجعلها في قبضته ثم وصل إلى جزرات فشرع في حرب ديو وكسر أكثر القلعة بالمدافع العظام السلطانية ثم ألقى الله هيبة الإفرنج في قلب سليمان باشه فرجع من غير فتح إلى مصر ثم إلى الروم "(۱).

وهنا يحار الباحث في تفسير ما حدث أمام تلك الروايات المتضاربة والمتناقضة ورغم أنه من السهل الجمع بين بعض المتقارب المتفق مع الأحداث والملابسات إلا أن ذلك يبقى في مجال الترجيح ولا يمكن أن يصل إلى درجة التأكيد.

وتفصيل ذلك أنه: كان على العثمانيين الذين يمتلكون قدرة بشرية هائلة ومدافع قوية من نوع (بابجالوشكا) وقوة هجومية مؤثرة، وأساطيل تتكون من مدمرات وعليها أطقم مدربة من مهندسين وميكانيكيين إضافة إلى أدلاء من أسرى البرتغاليين وعمال مهرة وغيرهم وجنود أشداء (٢)، هذا بالإضافة إلى ما قيل عن تولى بعض أسرى البنادقة الملاحة وصيانة السفن، كل هذا كان من شأنه أن يشجع العثمانيين على الدخول في معركة حاسمة مع البرتغاليين بل والتغلب عليهم واستئصالهم من المنطقة بأسرها، لولا أن هناك أسباباً قوية قد منعت من تحقيق هذه الأهداف.

ويغلب على الاعتقاد أن من أهم تلك الأسباب: سلوك العثمانيين تجاه إخوانهم في اليمن وفي الهند.

ففي اليمن كان لغدر سليمان الخادم بأمير عدن (عامر بن داود) آثار وخيمة على الوجود العثماني في كل مكان وفي كل قطر إسلامي، فقد قتله وشنقه دون جريرة كبيرة يستحق عليها هذا المصير على الرغم من استقباله للحملة العثمانية بحفاوة

<sup>(</sup>١) الفقيه الشيخ زين الدين بن عبدالعزيز: مرجع سابق، ص: ٦١

<sup>(</sup>٢) صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند، ص: ١٠٠

وتقديم المؤن لها وقد طيرت الأخبار إلى الهند وبات الجميع يتوجس خيفة من صنع سليمان الخادم، ذلك الرجل الذي قيل عنه تقدمه في السن وحبه لسفك الدماء.

أما في الهند فقد خاف كل أمير على نفسه ومملكته من أن يلقى نفس المصير، وقد أكد ذلك أنه بعد وصول العثمانيين إلى المياه الهندية ظهر استعلاؤهم على سكان السواحل وغلظتهم في التعامل معهم.

ويبدو لنا من خلال روايات المؤرخين أن ممالك الهند الإسلامية كانت تُعد العدة لمؤزارة الأسطول العثماني ضد البرتغاليين من ذلك أن الخواجة صفر (خداوندخان) كان حاكما على ديو وهو أحد مماليك الريس عندما بلغه قرب وصول سليمان الخادم أخذ يجمع القوات الهندية ويكمل استعدادتها لملاقاة حملة الخادم والتعاون معها، لدحر البرتغاليين وإجلائهم، ولكن بعد وصول العثمانيين نصحه واحد من خواص سليمان الخادم وقال له "إن لك علي حقا واجبا وإن لي نصيحة أبذلها لك فاختلى معه وقال له: إن سليمان باشا فتاك قتال، لا يبقي على أحد، وأنه قتل عند بروزه من مصر جانم الحمزاوي، وولده سيف، وقتل الأمير داود بن عمر، وعند وصوله عدن برز إلى ملاقاة عامر بن داود صاحبها وفتح له الأبواب وظهر السرور بقدومه فصلبه بمجرد الوصول إليه، وأنا أنصحك فلا تقابله ".(١)

عندئذ خاف خدواند خان على نفسه وعرف أنه متى وقع في يديه لم يسلم منه، ولكنه استمر يخدمه من بعد، ويرسل إليه الهدايا والتحف، وكان كلما طلبه سليمان تعلل بعذر عنده.

أما حاكم كجرات السلطان محمود فقد أرسل إلى سليمان باشا خاناً كبيراً من خوانينه يقال له (شق دار)(٢) ليقوم على خدمة سليمان باشا.

إلا أن سليمان باشا قد احتقره وازدراه عندما رآه ولم يحسن كذلك مقابلته.

<sup>(</sup>١) النهروالي : البرق اليماني، مصدر سابق، ص: ٨٢، ٨٣

<sup>(</sup>٢) يعني حافظ شق الملكة، وكان له نحو خمسين ألف فارس.

وأمام هذا التشاحن وإضمار السوء - أرسل السلطان محمود سلطان كجرات - إلى خداوندخان - أمير ديو - يأمره بالاحتيال على سليمان لحثه على ترك المياه الهندية.

وبالفعل تم تدبير الحيلة حيث زوروا كتابا بخط البرتغاليين وأشاعوا بأنه من أورندور حاكم جوا البرتغالي إلى قائد الحامية البرتغالية في قلعة ديو وجاء في هذا الكتاب:

"إنا قد جمعنا الجموع وتهيأنا في ثلاثمائة غراب وخمسين برشة، وقد فرغنا من مصالحنا ونحن منوجهون إلى دفع عسكر الروم فإذا ظهرنا من البحر فابرزوا أنتم أيضا من قلعة ديو للقتال ".

وأشاع خداوند أنه أمسك برسول البرتغاليين وأخذ كتابه، ويضيف النهروالي إلى قوله: "وكان سليمان باشا خوارا خوافا لم يُعهد منه شجاعة ولا إقدام" وهذه هي الطامة الكبرى فقد ركب سليمان من ذلك خوف عظيم، وأخذت عساكره تنفض عنه يخدمون عند خوانين الهند(١).

ويعلل أحد الباحثين هروب سليمان الخادم إلى سببين: (٢)

أحدهما: وصول أسطول برتغالي لشد أزر البرتغاليين، وبذلك ينفي الباحث مسألة الحيلة التي دبرها كل من السلطان محمود وخداوند خان، إلا أنه سواء أكانت حيلة أم حضر الأسطول بالفعل فإنه لا ينفي عن سليمان الجبن وقلة الكفاءة في الإدارة العثمانية.

وثانيهما : خشية كل من السلطان محمود وخداوند خان من انتصار سليمان باشا وخشية تمثيله بهما وغدره كما فعل في عدن.

وهذا السبب في اعتقادي سبب واه لا يؤثر مطلقًا في مجريات الأحداث، لو قويت

<sup>(</sup>١) خوانين جمع خان وهم حكام الهند

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللَّطيف البحراوي (دكتور) فتح العثمانيين عدن، ص: ٥٥٠

عزيمة الخادم على الجهاد.

ويشير باحث آخر (۱) إلى أن السبب في نقص كفاءة الأسطول العثماني عن مثيله البرتغالي لا يرجع إلى القدرة البشرية أو عدد السفن وإنما هو راجع إلى أن سفن البرتغاليين كانت عالية عن سفن العثمانيين، ولا أعتقد أن قتال السفن بالمدفعية يسمح لها بالتقارب حتى تظهر العالى فيها من المنخفض.

ومن الآراء الغريبة ما ذكره أحد الباحثين الأجانب<sup>(۲)</sup> من أنه عند اقتراب سليمان الخادم من الهند أجبر مارتن دي سوازا – الحاكم البرتغالي – الزاموري حاكم كاليكوت على الاشتباك معه في معركة ومن تشتيت سفنه، ويجعل الباحث ذلك سببا في عودة سليمان الخادم بعد سماعه بهذه الأنباء، ولا يعقل بأن قائدا في مثل أسطول سليمان يثنيه عن عزمه انكسار أحد قادة الهند المسلمين.

وهناك آراء أخرى نضرب الصفح عنها حيث لا يتسع مجال البحث لها، إلا أنه يجدر بالباحث أن يذكر خلاصة أسباب فشل حملة سليمان الخادم على الهند وهي في اعتقادى كما يلى:

- ا ضعف شخصية وإرادة قائد الحملة سليمان باشا بالإضافة إلى تقدمه في السن وجهله بالمعارك البحرية.
- ٢ نفور حكام الهند من العثمانيين نتيجة استعلائهم وإسرافهم في عمليات السلب والنهب.
  - ٣ تفكك وضعف الجبهة الهندية بعد العبث البرتغالي بها.
- ٤ الحرب النفسية التي شنها البرتغاليون بمهارة لإشاعة روح الذعر في نفوس
   الهنود من تصرفات العثمانيين إن هم مالوا إليهم.
  - ٥ سمعة سليمان الخادم وبعد صيته في القتل وسفك الدماء بلا جريرة.

<sup>(</sup>١) صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند، ص: ١٠٠

<sup>(</sup>۲) كز مز بانيكار: مرجع سابق، ص: ۱٥، وسار على منواله واتفق معه: محمد عدنان مراد في كتابه: صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي، ص: ١٤٠

ولم يلبث القائد العثماني أن أقلع من ميناء ديو وأخذ طريقه إلى اليمن حتى وصل إلى بندر المخا بجميع سفنه بما فيها من المدافع وآلات الحرب<sup>(١)</sup>.

وثمة كلمة كان لابد من التعرض لها في ختام الحديث عن حملة سليمان باشا الخادم إلى الهند، حيث يذكر صاحب أنباء الزمن<sup>(٢)</sup> أن سليمان الخادم عاد من الهند وكفّ عنها بسبب ما بذله أهلها من الأموال والهدايا العظيمة.

كما جاء في كتاب فذلكة تاريخ عثمان  $(^{r})$  إشارة إلى ما كان في حوزت عند عودته من الهند من صناديق ملأى بالذهب $(^{t})$ .

وهذا القول لا يطمئن إليه الباحث، فالمتعارف عليه في ذلك الوقت ما كان عليه التعامل بين القادة من إلباس للخلع وإهداء للهدايا النفيسة الثمينة، وقد اشتهرت الهند حينئذ بكثرة اقتنائها للذهب، ربما لغنى أهلها من التجارة أو لغير ذلك، كما أنه من المكن أن يكون الهنود قد بذلوا هذه الأموال وتلك الهدايا رهبة وخوفا من بطش سليمان حسبما سمعوا عنه، كسفاك للدماء أو احتراما وتقديرا للدولة الإسلامية التى يعمل تحت رايتها.

أما قضية عودة سليمان باشا الخادم وتركه للساحل الهندي بسبب ما بذله أهلها من أموال الخ، فهذا أمر مستبعد، خاصة وأن سليمان الخادم كان واليا على أغنى ولايات الدولة العثمانية، وهي مصر، ولمدة عشر سنوات ويتبعه كذلك ولاية الحجاز وغيرها، ولا يعتقد بأن قائدا كهذا في مثل حال سليمان يسيل لعابه لذلك ولم

<sup>(</sup>١) لم يترك سليمان باشا وراءه سوى ست مكاحل كباراً تعجل عن تحميلها إلى البرشات فتركها في مظفر آباد بالإضافة إلى من تخلف من رجاله سرا وعمل في خدمة الخوانين الهنديين طمعا في زيادة الأعطيات، انظر: النهروالي: البرق اليماني، ص: ٨٥

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين بن القاسم ت ١١٠٥هـ / ١٦٩٣م نقالا عن: محمد عبداللطيف البحراوي، فتح العثمانيين عدن، ص: ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) هـ و عبارة عن كتاب في بيان إجمال أحـ وال الـ دولـة العثمانية مـن ابتداء ظهـ ورهـا حتى عبدالعزيز خان سنة ٢٧٧ هـ، وهو باللغة التركية.

<sup>(</sup>٤) نقلا عن د/ محمد عبداللطيف البحراوي: فتح العثمانيين عدن، ص: ١٥٦.

يكن مخططا قط – فيما يظن – الحصول على غنائم وهدايا بل كانت مهمته هي فتح الطريق مرة ثانية إلى التجارة الهندية ومدافعة النفوذ الاستعماري البرتغالي في مياه الساحل الهندى.

وعلى كل فقد أبحرت الحملة في ٥ من شهر نوفمبر ١٥٣٨م عائدة إلى اليمن فوصلت بندر المخا، ومن ميناء شحر مضت تستكمل احتلال بقية السواحل اليمنية، لإكمال الخطة العثمانية في هذه السواحل من جهة، ومن جهة أخرى لتعويض فشل سليمان في الهند.(١)

وقد استعمل سليمان في ذلك الطريقة الوحيدة التي يجيدها وهي الخداع ثم الغدر وسفك الدماء، فعمل على الاتصال بالناخوذة أحمد (والي زبيد) وأرسل إليه خلعة ومرسوماً به الأمان، وأن يكون نائبه على اليمن، ثم دعاه للحضور.

وعلى الرغم من رفض الناخوذة على الشخوص بنفسه إلى سليمان خوفا من غدره، إلا أنه حمل الهدايا ورحل إلى سليمان في خمسمائة من عبيده، وعندما وصل الناخوذة إلى سليمان أمر الأخير بقتله في الحال واحتال على قتل عبيده، حتى قتلهم جميعا.

وكان عند سليمان – حينئذ – مصطفى بك حاكم غزة، فكتب له مرسوما بتوليته ولاية زبيد وضواحيها. (٢).

وبعد إقرار سليمان أمر اليمن عاد بما معه إلى بندر جرة، بعد أن فشل في الاستيلاء على تعز التي كانت حينئذ تحت حكم الإمام شرف الدين<sup>(٢)</sup>.

وأرسل الخادم رؤوس بعض القتلى البرتغاليين الذين كانوا في ديو، وفي ميناء شحر اليمني إلى إستانبول ليشيع فيها أنه تمكن من إبادة البرتغاليين في الهند.

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق، ص: ١٤٩

<sup>(</sup>٢) النهروالي، البرق اليماني، ص: ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>۳) د / السید مصطفی سالم: مرجع سابق، ص: ۱۵۰

وأصدر أوامره إلى بقية الحملة بمواصلة الإبحار إلى السويس بعد استيلائهم على جيزان، وتخلف هو في جدة التي ذهب منها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث قضى في الحجاز أكثر من شهرين، ثم سافر برا إلى مصر وأمضى بها نحو خمسة أشهر متعمدا تأخير عودته إلى إستانبول، كي يمهد الجو الصالح له في العاصمة مرسلا الهدايا النفيسة إلى كبار رجال الدولة في العاصمة العثمانية، ليغطي على فشله في الهند.

إلا أن السلطان سليمان القانوني مـا لبث أن وقف على حقيقة أمر حملته فغضب عليه غضبا شديدا، مما اضطر سليمان الخادم إلى الانسحـاب من الحياة العـامة منطويا على نفسه حتى طواه الموت سنة ٦٩٠ هـ (١٨ ديسمبر ١٥٥٣م) (١)

ومما هو جدير بالإضافة أنه إزاء هذا الاهتمام العثماني بعدن التي باتت تحرس المنطقة اليمنية، ويُصعَدُ خط دفاع متقدم عن ميناء جدة والحرمين الشريفين فقد رفعت الدولة العثمانية ولاية اليمن إلى درجة ميري ميران، وذلك بوضع ١٥٠٠ من الجنود في زبيد للسيطرة على مداخل البحر الأحمر ومراقبتها(").

# الصدام البرتغالي العثماني في عدن سنة ١٥٤٨م:

بعد مقتل أويس باشا <sup>(۲)</sup> (والي اليمن) كان على القائد العثماني أزدمر <sup>(٤)</sup> أن يتولى مكانه في قيادة الجيوش العثمانية حتى يرسل العثمانيون من يخلف على اليمن، وشغل أزدمر جيوشه باستكمال فتح بلاد اليمن، وتوسيع ممتلكات العثمانيين بها.

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي، ص: ٦٧٨، ٦٧٨.

<sup>(ُ</sup>٢) صالح أو زبران: الدولة العثمانية وطرق التجارة – مرجع سابق، ص: ١٠١

<sup>(</sup>٣) كان من مماليك السلطان سليم الأول المشهورين بالشجاعة

<sup>(</sup>٤) كان أزدمر أحد المماليك الذين أبقى عليهم السلطان سليم الأول بعد دخوله مصر، وأدخله في خدمة العثمانيين وأخذ يرتقي المناصب العسكرية والإدارية بفضل قوة شخصيت، وسمعته الطيبة حتى أصبح أحد الأمراء المرموقين باليمن، ويُعد أزدمر من أهم الشخصيات العثمانية التي ظهرت في اليمن إذ نجح في فتح أغلب أقاليمه وتوحيدها تحت الحكم العثماني، انظر: السيد سالم (دكتور) مرجع سابق، ص: ١٧٠، ١٧٠.

وبينما كان ازدمر يعمل على تثبيت أقدام العثمانيين في المنطقة الشمالية من اليمن كانت هناك قوة عثمانية مرسلة من السويس للحفاظ على عدن ومن جهة البحر، كما بادر فرهاد باشا (الوالي الجديد) فور وصوله إلى زبيد بإرسال قوة برية كبيرة لمحاصرة عدن من جهة البر ولمعاونة الأسطول العثماني المحاصر من البحر، وأمام ضغط الجيشين البحري والبري سقطت عدن في أيديهم في ٢٤ فبراير ١٥٤٨م.

وكان ضياع عدن قبل ذلك من يد العثمانيين بمساعدة على بن سليمان رئيس قبائل الطوالق بوادى أبين من عدن مستغلا انشغال ازدمر في الجهة الشمالية.

وزاد من خطورة ثورة الطوالق هذه اتصال زعيمهم بالبرتغاليين بعد ثورته طالبا منهم النجدة لتقوية جانبه أمام العثمانيين.

وقد رحب البرتغاليون – من جانبهم – بهذه الفرصة، ولكن خاب أملهم وأمل الطوالق، إذ تأخر الأسطول البرتغالي في الوصول إلى عدن، فلم يصل إليها إلا بعد سقوطها في يد العثمانيين.

وكانت شلاث سفن برتغالية قد تقدمت إلى ميناء عدن في ٩ صفر ٩٥٥هـ (٢٠ مارس ١٥٤٨م) لاستطلاع الأمر قبل وصول الأسطول البرتغالي إليها – الذي كان يتكون من ثلاثين سفينة – ففوجئت بوجود السفن العثمانية بميناء عدن.

وقد تمكنت السفن العثمانية من أسر سفينتين من هذه السفن الثلاث، بينما تمكنت الثالثة من الفرار لتحذر باقي الأسطول البرتغالي الذي لاذ بالفرار إلى ميناء قشن باليمن. (١)

<sup>(</sup>۱) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ۱۷۸ وما بعدها، وانظر محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): فتح العثمانيين عدن ص: ۱۹۸ ويذكر د/ البحراوي أن الاسطول البرتغالي كان بقيادة دي بايودي نورنها (D. PAYODE NORNHA). وقشن مدينة ساحلية يتكون خليجها من الراسين البارزين إلى البحر رأس شروين ورأس الدرجة تفصلهما حوالي ثلاثة عشر ميلا وفي أثناء البرياح الموسمية الشرقية يحدث انتفاخ أرضي وتهب الامواج على الشاطيء باندفاع قوي مما يجعل الرسو خطرا إلا في الجزء الغربي من رأس الدرجة حيث توجد محطة آمنة.

# المرحلة الثانية: الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقية

يستطيع الباحث في أغوار الصراع البرتغالي الإسلامي، أن يقرر حقيقة مؤداها أن تحالف البرتغاليين مع الأحباش في الشرق الأفريقي، كان نتيجة للنفوذ البرتغالي في السواحل الإسلامية، سواء أكانت في البحر أم في الخليج العربي أم المحيط الهندي، فاجتمع البرتغال والأحباش على هدف واحد، مما دعا القوى الإسلامية المتناثرة على مسرح الجهات الثلاث (البحر، والخليج، والمحيط) إلى الاستنجاد بأقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت وهي الدولة العثمانية، مما كان سببا في المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين في شرق أفريقيا.

ومما هو جدير بالتوضيح، الإشارة إلى حالة القوى الإسلامية في شرق أفريقية التي دعتها إلى الاستنجاد بالعثمانيين من جهة، وحالة الحبشة التي دعتها إلى الاستنجاد بالبرتغاليين ومحالفتهم من جهة أخرى.

# القوى الحبشية والإسلامية في شرق أفريقيا

كان من أثر التبادل التجاري بين اليمن والحبشة أن ازدهرت العلاقات التجارية بين كل من اليمن والحجاز من طرف، والحبشة من طرف آخر، ونزح جماعة من قريش من سلالة عقيل بن أبي طالب إلى أراضي زيلع $(^{(1)})$  وأنشأ وافي جبرت أول مملكة إسلامية في الحبشة $(^{(1)})$ , واستمر نفوذهم في نمو، حتى إذا جاء القرن الرابع عشر الميلادي، كان قد تم لهم إنشاء سبع ممالك زاهرة سميت بممالك الطراز

 <sup>(</sup>١) كانت بلاد النيلع تمتد من ميناء مصوع شمالًا إلى إقليم الأوجادين جنوباً، ومن رأس غوردافووي شرقا، حتى أطراف الهضبة الغربية غربا.

<sup>\*</sup> انظر موقع بلاد الزيلع (ملحق رقم۲) ص: ۲۹۳

<sup>(</sup>٢) كانت تعتبر من أكبر مدن منطقة القرن الأفريقي، وهي على مسافة عشرين مرحلة غرب مدينة الزيلع، لمزيد من التفاصيل انظر: المقريزي: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام – مصدر سابق – ص:٧، وما بعدها ، وانظر: رجب محمد عبدالحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصاري الحبشة، ص: ١٧.

الإسلامي على سواحل الحبشة وهي:

أوفات، دوارو، أرابيني، هديا، شرخا، بالى، دارة.<sup>(١)</sup>

إلا أنه لم يكن يجمع بين هذه الدويلات سوى الصلة الروحية، وما عدا ذلك فقد كان التنافس والشقاق بينها مستمرا، مما أضعف هذه الممالك جميعها في مواجهة جيرانها من الأحباش، الذين كان لهم السيطرة على تلك الممالك حيث لا يتم تنصيب الأمراء بها إلا بموافقة الأحباش.

هذا على الرغم من أن الممالك الإسلامية هذه، كانت تشكّل حزامًا يحيط بمملكة الحبشة من الجنوب والشرق، بينما يحيط بها السودان المسلم من الشمال والغرب، مما جعل الأحباش يتطلعون إلى إيجاد منافذ لهم، وتوسيع ملكهم على حساب جيرانها المسلمين الذين كانوا يسيطرون على التجارة، إضافة إلى سيطرتهم على المواني مما كان سببا مباشرا للصراعات المحلية، التي دارت واشتد أوارها بين الفريقين. (٢)

وقد تعددت الاعتداءات الحبشية على الممالك الإسلامية في عهد الإمبراطور الحبشي إسحق الأول وخلفائه، خاصة الإمبراطور زرء يعقوب (١٤٣٤ – ١٤٦٨م) الذي كان ينكل بالمسلمين ويشن عليهم حربا دامية.

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلًا بعد موت زرء يعقوب، حيث أخذ المسلمون في تجميع قواهم مرة أخرى، وبدلا من الدفاع أخذوا يهاجمون بلاد الحبشة ذاتها.

فقد أخذت مملكة عدل الإسلامية دور القيادة عندما ظهر فيها قائد قوي هو الإمام محفوظ، وكان هدفه استعادة المدن التي استولى عليها الأحباش على حدودهم الشرقية.

وقد هاجمها محفوظ وأنزل بها هزائم كبيرة متتالية في عهد ملكي الحبشة

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: مصدر سابق، جـ٥، ص: ٣٢٥

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن زكى (دكتور): الإسلام والمسلمون في شرق افريقيا، ص: ٠٤، ٤١

إسكندر (١٤٧٨ – ١٤٩٤م)، وناعود (١٤٩٤ – ١٥٠٨م)، وقتل ناعود وهو يدافع عن مدينة إيفات في مواجهة الإمام محفوظ. (١)

وإزاء هذا البعث الإسلامي في منطقة الشرق الأفريقي في المنعطف الحبشي، اتجهت أنظار الملكة هيلينا الوصية على حفيدها الطفل لبنا دنقل (918 - 986 - 1000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 00000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

وبينما كانت هناك محاولات تبذل في الحبشة للاتصال بالخارج، كانت هناك محاولات أخرى خارجية للاتصال بها، بدأت عند سماع هنري الملاح في سبتة بها لإقامة علاقة دينية وتجارية وللقضاء على المسلمين (٢).

كان أول وصول للبرتغاليين إلى ساحل أفريقية الشرقي في أبريل ١٤٩٨ محيث قوبلوا بترحاب سرعان ما انقلب إلى عداوة من مسلمي مدن السواحل، وسرعان ما سقطت الإمارات العربية الإسلامية في ساحل شرق أفريقيا، تحت وطأة الغزو البرتغالي، وأسس دالميدا مركزين برتغاليين في سفالة، وعمل البرتغاليون على اتخاذ مواني شرق أفريقيا كمحطات تمد سفنهم الذاهبة إلى الهند بالعتاد، وقد كان هذا كله على حساب الإمارات العربية على الساحل، بل تضرر كذلك – كما سبق الحديث – المماليك في مصر ومن تلاهم من العثمانيين (٤).

ولذلك اتفقت المصالح العثمانية مع الإمارات العربية على الشاطىء الأفريقي في مدافعة الخطر البرتغالي عن بلادهم.

كان هذا هو موقف كل من الجبهتين المتصارعتين في الشرق الأفريقي - إلا أن

<sup>(</sup>١) نوال حمزة الصيرفي: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي، رسالة ماجستير، ص: ١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) رجب محمد عبدالحليم (دكتور): مرجع سابق، ص: ١٦٥

<sup>(</sup>٣) الحيمي الحسن بن أحمد: سيرة الحبشة تحقيق مراد كامل، القاهرة ٩٧٢م، ص: ٢٢

<sup>(</sup>٤) د/ جمَّال زكريا قاسم: الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية، ص: ٩٢، وما بعدها.

الغريب في القضية هو ما ذكره الحيمى الحسن، وهو أحد الذين عاشوا بعد الأحداث بقليل، واطلع على وثائق هامة في بعثته التي سافر بخصوصها إلى الحبشة عندما ادعى أمبراطورها رغبته في اعتناق الإسلام، فيقول هذا المؤلف(١):

«وأرسلت (هيلينا) في سنة ١٥١٥ بعثة إلى مصر - حليفة الحبشة التقليدية - وذات الصلات الوثيقة منذ أقدم الأزمنة وصاحبة الأسطول الكبير، الذي كان يجوب البحر الأحمر وينشر النفوذ المصري في المحيط الهندي، ويرغم حكام دهلك ومصوع على الخضوع له، وتقديم موانيهم كقواعد له، بينما كانوا خاضعين - من الوجهة النظرية - للحبشة.

ويضيف المؤلف: إن حالة مصر لم تكن حينئذ تسمح بتلبية رغبة الأحباش، فعولت هيلينا على أن تطلب المعونة من البرتغال.

وفي الحقيقة، فإن الباحث يحاربين حقيقتين الأولى: أن المؤلف يعد مصدراً هاما، نظرا لما قيل عن علمه ومهمته إلى الحبشة التي استمرت ثلاث سنوات، وقربه من زمن الأحداث. والحقيقة الثانية: أننا لم نعثر على مؤيد لهذه الرواية بين الكتّاب الأول والمعاصرين، هذا بالإضافة إلى غرابة الموضوع من طلب الأحباش المسيحيين مناصرة مصر المسلمة لهم على إمارات مسلمة مثلها.

وعلى كل فقد أرسلت هيلينا رسولاً لها هو ماثيو (MATHEU) إلى البوكيرك - نائب الملك البرتغالي في الهند - عرض عليه رغبة الملكة في تزويدها بأسطول قوي، يعمل ضد القوى الإسلامية في البحر الأحمر، ثم سافر ماثيو إلى البرتغال، حيث وجد الملك عمانويل الفرصة لتحقيق أهدافه في المنطقة.

وأرسل الملك عمانويل بعثته التي تحمل الرد إلى الملكة، إلا أنها لم تصل إلا في سنة ٢٠٥٠م.

في تلك الأثناء أصبح لبنادنقل إمبراطورا على الحبشة، وانتصر على الأمبر محفوظ،

<sup>(</sup>١) الحيمي الحسن بن أحمد: مصدر سابق، ص: ٢٥

حينئذ تنصل من مسئولية البعثة الحبشية، فعادت البعثة البرتغالية دون إبرام معاهدة تحالف بين الطرفين، ويذكر أحد الباحثين<sup>(۱)</sup> أن سبب فشل المعاهدة يرجع إلى قسوة الشروط التي عرضها الوفد البرتغالي، مما دفع الإمبراطور إلى رفضها واقترح هو مشروعا لمعاهدة جديدة حملها هذا الوفد، الذي عاد إلى البرتغال سنة ١٥٢٦م ومعه راهب أثيوبي هو صاجا زاب، بعد أن احتفظ الإمبراطور بأحد أعضاء الوفد وهو جياز برمودز الطبيب رهينة عنده.

وأما في جانب المسلمين فقد قتل الإمام محفوظ سنة ١٥١٦م / ٩٢٢هـ، وبعده قامت منازعات على السلطة في مملكة عدل. (٢)

وأدت المنازعات إلى إضعاف شوكة الإمارات، واستغل الأحباش تلك الفرصة فشنوا هجمات متعددة على الدويلات الإسلامية، وعملوا على تدميرها ونهبها كما أسروا أعدادًا كبيرة من المسلمين<sup>(٣)</sup>

ولم يضع حداً لهذا العبث الحبشي في الممالك الإسلامية إلا ظهور القائد الإمام أحمد بن إبراهيم جران<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) زاهر رياض (دكتور): الإسلام في أثيوبيا، ص: ٢١٧، ٢١٨

<sup>(</sup>٢) كانت تشمل الأراضي الواقعة بين ميناء زيلع وهور وتمتد جنوبا لتشمل جزءًا مما يعرف الآن بالصومال الشمالي وإقليم الأوجادين، انظر: رجب محمد عبدالحليم (دكتور): العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلم ونصاري الحبشة، ص: ١٩.

<sup>(</sup>٣) نوال حمزة الصيرفي: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي مرجع سابق، ص: ١٧٤

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن إبراهيم المجاهد، ويطلق عليه البعض أحمد جان أي الأشول كما يطلق عليه أحمد جراد المجاهد، ولقب جراد يُطلقه الأحباش على حكام المقاطعات الإسلامية التابعة للأباطرة، ولكن المسلمين هناك يطلقونه على الحكام الإقطاعيين عامة، وقد قتل أحمد جران في سنة ٩٥٠ هـ / ٤٤٥ م، بعد أن فتح كثيراً من بلاد الحبشة وقد ذكر البعض بأن فتوحاته تشبه فتوحات الصحابة، انظر: السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق – ص: ٢٠١، ويذكر د/زاهر رياض في كتابه الإسلام في أثيوبيا: أن الإمام أحمد كان ابناً لأحد قساوسة إيجو المسيحيين وترك موطنه إلى عدن حيث دخل في الإسلام وأظهر من فنون الحرب ما دفع الأمير محفوظ إلى تزويجه من ابنته، وأطلقوا عليه لفظ الإمام. انظر، ص: ١٩٥، ١٩٥.

فقد تمكن الإمام أحمد من تكوين جيش قوي ضخم من القبائل الصومالية، بعد أن خلّف حاكم عدل أبا بكر بن محمد، وما أن حلت سنة ٩٣٦ هـ / ٩٧٩ م حتى استطاع الإمام تكوين دولة قوية ذات نفوذ، وعلى استعداد لخوض غمار الحرب مع الأحباش.

وتمكن من الاستيلاء على عدة مناطق هامة، كان الأحباش قد استولوا عليها مثل فينجارو، ودبارو، وإيفات، وبالى، وشوا، حتى وصل في جهاده إلى نهر أواش AWAH ثم أمهرا ولاستا وأصبح الإمبراطور لبنادنقل فاراً طريدا أمام أحمد جران من موقع إلى آخر حتى وصل الإمام إلى قلب أراضي الإمبراطورية الحبشية المسيحية، فامتدت مملكته من البحر الأحمر شرقا إلى كسلا غربا. (١).

وقد كانت المساعدات التي أرسلها العثمانيون إلى الأمير أحمد جران ذات أثر فعال في مساندته وشد أزره، نظرا لأن العثمانيين كانت سياستهم بالنسبة للحبشة ترمي إلى حصار الأحباش، وتحطيم أي تحالف إيجابي بينهم وبين البرتغاليين لخطورة هذا التحالف، ولذلك كان التقارب بين العثمانيين ومملكة عدل، فزودهم العثمانيون بالمدافع والأسلحة النارية في الوقت الذي كان فيه الأحباش لا يعرفون سوى السهم والقوس، وأخذ العثمانيون في تقوية مراكزهم على الساحل حيث أضحى في كل مركز حاكم عثماني ومعه قوة حربية.

وقد سهّل ذلك على المسلمين تطويق الأحباش وهروب ملكهم وتشريدهم في الحبال، حتى كانت السنوات من ١٥٤٦م إلى ١٥٤٠م مليئة بالنكبات والهزائم الساحقة للأحباش (٢).

وإزاء تلاحق النكبات على الحبشة من التحالف العثماني مع الإمارات الإسلامية،

<sup>(</sup>١) نوال حمزة الصيرفي: مرجع سابق، ص: ١٧٦، ١٧٦

انظر: مواقع جميع هذه المدن (ملحق رقم ٢) ص: ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): فتح العثمانيين عدن - مرجع سابق، ص: ٩٥.

فقد بادر الملك لبنادنقل بمحاولة إنقاذ بلاده (۱)، فأرسل الطبيب البرتغالي برمودز JEAN BERMUDEZ الذي كان عنده في سفارة إلى ملك البرتغال، بعد أن نصبه لبنادنقل بطريركا كاثوليكيا للحبشة، منصاعا بذلك للبابوية والبرتغال بقبول المذهب الكاثوليكي حتى أنه بالغ في ذلك، واحتفل بعيد الفصح في سنة ١٥٣٨م وفقا للتقويم الجريجوري.

### حملة السويس وأثرها على شرق أفريقيا

سافر برمودز إلى لشبونه - بصفته بطريركا للحبشة - وقابل الملك خوان الثالث - ملك البرتغال - ووصف له حرج مركز الإمبراطور والمسيحيين في الحبشة، فزوده الملك بخطاب إلى نائبه في الهند (إستافودى جاما)<sup>(۲)</sup> يكلفه فيه إرسال أسطول برتغالي، على متنه أربعمائة وخمسون جنديا لمساعدة الإمبراطور الحبشي، ومقاتلة المسلمين هناك.

ورحل برمودز إلى جوا فوصلها في ١٥٣٩م ووجد إستافودي جاما نائب الملك في الهند، مهتما بالبحث عن الأسطول العثماني ليحطمه. (٢)

ويبدو أن إستفاودى جاما قد وصل إلى أبعد مما طلبه الأحباش، حيث فكر في الاتجاه عبر سواحل شرق أفريقيا ومباغتة الأسطول العثماني في عقر أكبر ولاياته «مصر»، وضربه في ميناء السويس وأرجأ إرسال النجدة للأحباش حتى عودته من مهمته في السويس. \*

<sup>(</sup>١) اتفقت المصادر والمراجع على أن الذي أرسل برمودز هو إمبراطور الحبشة لبنى دنقل، انظر: الحيمي الحسن: مصدر سابق، ص٢٥، وانظر محمود خيري (دكتور) العلاقات العربية الأفريقية، ص٢٠١.

بينما ذكر د/ محمد عبداللطيف البحراوي - فتح العثمانيين عدن، ص: ٩٥، أن الذي أرسل برمودز هو الملك داود الثاني، ولم تتفق معه أي من المصادر على ذلك.

<sup>(</sup>٢) هو الابن الأكبر لفاسكو ديّ جاماً، القائد البحري الشهير.

<sup>(</sup>٢) الحيمي الحسن: مصدر سابق، ص: ٢٥، ٢٦

<sup>\*</sup> انظر موقع السويس (ملحق رقم ٩) ص: ٢٧٠

وبالفعل فقد تحرك دي جاما على رأس أسطول كبير، مكّون من أربعة وثمانين سفينة، وعلى متنها ٢٣٠٠ جندي من خيرة رجاله، وأبحر في البحر الأحمر قاصدا السويس.

وعندما وصل دي جاما إلى مصوع في ١٠ فبراير ١٥٤١م استقبله المسلمون هناك. حيث طلب البرتغاليون إمدادهم بالأموال والأدلاء، ولكنهم لم يصلوا إلى غايتهم، فحركت حملة صغيرة من الأسطول إلى منطقة سواكن، وشاهدت تلك المنطقة الغنية بتجارتها والتي تدفع للسلطان العثماني ما مقداره ٢٠٠٠٠ فيزانيون كضريبة، وكعادة البرتغاليين قاموا بضربها، كما قتلوا خمسين مسلما تركيا كانوا بعملون بالتجارة فيها. (١)

واستمر الأسطول في إبحاره قاصداً السويس بسبعين سفينة، حيث فضًل القائد البرتغالي ترك سفن الشحن الثقيلة في مصوع، وترك عليها أحد أقاربه وهو عمانويل دي جاما.

وقامت الحملة – وهي في طريقها من مصوع إلى السويس – بالأعمال التخريبية التي ألفها البرتغاليون فهاجمت جزر دهلك وسواكن وقصفت بمدفعيتها المنشآت الساحلية فيها وأسرت بعض سكانها، كما هاجمت الحملة البرتغالية السفن الشراعية الصغيرة التي كانت راسية في كل من ميناء القصير والطور، وقبيل دخول الأسطول ميناء السويس أرسل قائده بعض السفن الاستطلاعية ليلا إلى السويس لتقصي أخبار العثمانيين فيه (٢)

وقد استُقبلت تلك السفن بالمدافع العثمانية التي كانت منصوبة على الشاطىء، مما أبان أن الأسطول العثماني على يقظة تامة وفي حالة استعداد كامل.

فعادت السفن لتلحق بباقي الأسطول، ولاذ الجميع بالفرار، دون تحقيق هدف

<sup>(</sup>۱) صالح أوزبران: مرجع سابق، ص: ۱۰۳،۱۰۲

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للوجود البرتغالي، ص: ٦٨٠، ٦٨٠

يذكر، متجهين مرة ثانية إلى الساحل الشرقي الأفريقي، حيث سفنهم الراسية بمصوع، دون أن يتمكن الأسطول البرتغالى من منازلة العثمانيين. (١)

وما أشب هذه الحملة الكبيرة في أسبابها وضخامتها، وكذلك نتائجها بحملة سليمان الخادم سنة ١٥٣٨م.

وقد علل الباحثون فشل هذه الحملة بأسباب عدة، نذكر مجملها، فيما يلى:

عـزا أحـد البرتغـاليين فشل خطـة مبـاغتـة الأسطـول البرتغـالي للعثمانيين في السويس، إلى ماقـام به أمير سواكن – التي كانت تـابعة للعثمانيين في ذلك الوقت – من تحذير للعثمانيين بعد أن هاجمه البرتغاليون، وذلك بعد أن علم بحقيقة اتجاههم إلى السويس<sup>(۲)</sup>

ويرجع أحد الباحثين (٢) فشل البرتغاليين إلى الحر الشديد الذي كانت تمر به البلاد، بالإضافة إلى المجاعة التي لحقت بأفراد الحملة والمرض والموت اللذين تفشيا في الجنود.

#### نتائج حملة السويس:

كانت لحملة السويس البرتغالية سنة ١٥٤١م آثار بعيدة على الجانبين العثماني والبرتغالي، حيث أخذ العثمانيون في تطوير خططهم الحربية تجاه الوجود البرتغالي على النحو التالي:

١ - أغلق العثمانيون البحر الأحمر في وجه السفن البرتغالية.

٢ – عمل العثمانيون على قطع الاتصالات الدائرة بين البرتغاليين وحلفائهم
 الأحباش.

<sup>(</sup>۱) صالح أو زبران : مرجع سابق، ص: ۱۰۲

<sup>(</sup>۲) د / السيد مصطفى سالم: مرجع سابق، ص: ۲۹۹

<sup>(</sup>٣) صالح أوربران: مرجع سابق، ص: ١٠٣

٣ – امتد النفوذ العثماني إلى شرقي الجزيرة العربية لطرد البرتغاليين من هذه المنطقة من ناحية، ولتوجيه الضربات من منطقة الخليج العربي إلى الدولة الصفوية من ناحية أخرى.

ولإنجاح هذه المخططات الحربية المطورة عمد العثمانيون إلى دعم قواتهم البحرية في البحر الأحمر وأخذت، وحدات الأسطول تجوب بصفة معتادة الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، والمنطقة المتاخمة لباب المندب، منعا لأي اتصال يتم بين الأحباش والبرتغاليين في الهند. وبتعبير آخر اتخذ العثمانيون من اليمن عامة، وعدن خاصة قاعدة عسكرية لضرب المراكز البرتغالية في شرقي الجزيرة العربية، وللسيطرة على البحر الأحمر، حيث أكثرت الترسانة البحرية في السويس من بناء سفن حربية عثمانية جديدة، هذا ما كان من أثر الحملة على العثمانيين.

وفي الجانب البرتغالي كانت لفشل حملة السويس آثار أخرى، فقد خشى البرتغاليون أن يوجه العثمانيون نشاطهم البحرى إلى الهند، وهي المركز الرئيس للبرتغاليين في البحار الشرقية، في الوقت الذي كان فيه العثمانيون في عصرهم النهبي، وبلغت قوتهم العسكرية مبلغا عظيما في البر والبحر، حينئذ رأى ملك البرتغال أنه من الأفضل مهادنة العثمانيين بدلا من استفزازهم – كما حدث في حملة السويس – وأخذ يفكر في طلب الصلح، كما سيأتي ذكره (١).

وإذا خلصنا من حملة السويس، إلى الصراع الناشب أظفاره في الشرق الأفريقي بين الأحباش والممالك الإسلامية، نجد أن الحملة البرتغالية في أثناء عودتها من السويس إلى مصوع، تلبي نداء الأحباش لهم، ويقوم القائد البرتغالي إستافو دي جاما بإعداد حملة مكونة من ٤٥٠ جنديا مجهزين بأحدث التجهيزات والأسلحة والمعدات، تحت قيادة أخيه الأصغر كريستوفر دي جاما، وكان من بين هؤلاء الجنود حوالي سبعين عاملا فنيا ممن تم إعدادهم في الهند للإقامة في الحبشة، كما ضمت

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى للـوجود البرتغالي – مرجع سابق، ص: ٦٨١، ٦٨٢

الحملة إليها مائة وثلاثين شخصا من أهالي البلاد لخدمة جنود الحملة ولحمل معداتهم، وتمكن البرتغاليون من إنفاذ هذه الحملة إلى داخل الحبشة في ٩ يبوليو ١٥٤١م قبل منع العثمانيين لها، وعادت باقي السفن إلى الهند.

في هذا الوقت كان الموقف في صالح الإمام أحمد جران، الذي استطاع أن يستولي على إقليم هرر ويضمّـه إليه.

كما تمكن كذلك من أسر ابن الإمبراطور الحبشي في إحدى المعارك<sup>(١)</sup>، إلا أنه بعد وصول الحملة البرتغالية وتعاونها مع الأحباش، أصاب بعض الانتصارات على قوات الإمام أحمد جران، وبدأ الحال ينقلب على المسلمين.

ولم تكن هذه إلا انتصارات أولية على الإمام، حتى أجبروه على الهرب إلى جبال زابول، ومن هناك سارع الإمام أحمد جران بطلب المساعدة من العثمانيين الذين كانوا قد استولوا قبل ذلك على سواكن وزيلع، ولهم فيهما قوات عسكرية.

حينئذ لبى العثمانيون دعوة إخوانهم، وقبلوا التحالف مرة ثانية مع تلك الممالك ومد يد العون لهم ضد البرتغاليين وحلفائهم الأحباش. فعندما تلقى مصطفى النشار، الباشا العثماني في زبيد طلب المساعدة، أرسل إلى الإمام ألف جندي عثماني مزود بالبنادق وعددها ٩٠٠ بندقية وعشرة مدافع. (٢)

### معركة أوفلو: WOFLA

اتخذ الصدام المحلي بعد هذه التصالفات صفة الصراع الدولي، وذلك لوقوع الصدام بين العثمانيين والبرتغاليين أقوى دولتين في ذلك الوقت، ولهما أساطيل تمخر عباب البحار.\*

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق، ص: ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) صالح أوربران: مرجع سابق، ص: ١٠٤

وانظر : نوال حمزة الصيري، مرجع سابق، ص: ١٧٧، ١٧٧

وقد استطاع الإمام أحمد جران - بفضل مساعدة حلفائه العثمانيين - أن يحقق انتصارا حاسما على أعدائه الأحباش وحلفائهم البرتغاليين في معركة أوفلو، وأدى هذا الانتصار إلى إبادة الحملة البرتغالية، و إلى تشتيت قوات النجاشي الحبشي، كما استطاع الإمام أحمد محاصرة القائد البرتغالي كرستوفر دي جاما وأسره ثم قتله (۱).

وبعد انتصار القوى الإسلامية في هذه الموقعة لم يستقر للعثمانيين المقام في الحبشة بل عادوا بعد وقت قصير إلى زبيد (٢).

وقيل في سبب عودتهم: إن الإمام أحمد هو الذي عمل على التخلص منهم لمضايقة بعض الجنود له، طمعا في المزيد من الأموال والمكافآت، وقيل: إن ذلك أيضا يرجع للخلاف الذي دب بين الإمام والعثمانيين، بسبب تسرع الإمام في قتل قائد الحملة البرتغالية كريستوفر دي جاما بعد أسره، بينما كان العثمانيون يرغبون في إرساله حيا إلى استانبول للتدليل على نجاح جهودهم في الحبشة.

ولكن يبدو أن الدولة العثمانية كانت تفضّل الاكتفاء باستيلائها على سواكن فقط، لتكون موضع قدم لها على الساحل الأفريقي، ولم يكونوا قد قرروا بعد التوسع في الأراضي الحبشية، ولم يتم ذلك إلا بعد عدة سنوات على يد أزدمر باشا بعد عزله من اليمن (٢).

إلا أن نشاط العثمانيين لم يتوقف بخروجهم من الحبشة، فقد نجصوا بحريا في قطع الإمدادات البرتغالية، وحرموا اتصالها بالأحباش، حيث قامت السفن العثمانية بعدن بمهاجمة خمس سفن برتغالية، وأجبرتها على الفرار قبل وصولها إلى ميناء مصوع، لتقديم الإمدادات اللازمة للحملة البرتغالية بالحبشة، وكان إستافو دي

<sup>(</sup>١) محمد محمد أمين (دكتور): تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى، ص: ٨٨،٨٧

<sup>(</sup>٢) تـذكر نـوال الصيرفي – مـرجع سابـق – ص: ١٧٧: أن الإمام أحمد جـران احتفظ بمائتي جندي وعسكر معهم قرب بحيرة تانا.

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم – دكتور – مرجع سابق، ص: ٣٠٤، ٤٠٤

جاما – حاكم الهند – قد وعد أخاه كريستوفر أن يمده بالجنود والمعدات فور عودته إلى الهند، ولكنه لم يتمكن من ذلك حتى تعرضت الحملة البرتغالية في الحبشة للهلاك<sup>(۱)</sup> – كما أسلفنا.

ويبدو أن خروج العثمانيين من الحبشة ترك فراغا كبيرا، إذ تمكن الإمبراطور الحبشي من تجميع قواته والدخول مع الإمام في معركة فاصلة سنة ١٥٤٣م وهاجمت قواته الأمير أحمد عند بحيرة تانا في موقع يسمى وينا ديجا WOINA وهاجمت قواته الأمير أحمد عند بحيرة تانا في موقع يسمى وينا ديجا DEGA ، وتمكنت فصيلة من جيش الأحباش بقيادة «بدرو ليوني» من اختراق صفوف جيش الإمام، وأطلقوا على الإمام الرصاص فجرح جرحا مميتا، ولما أيقن الإمام بالهزيمة انسل إلى الغابة وحيدا يقطر جرحه دماء غزيرة، فتبعه بدرو ليوني حتى راه يسقط على الأرض عن جواده ميتا، فاقترب منه وقطع أذنه ليذهب بها إلى الإمبراطور جلاديوس (١٥٤٠ – ١٥٥٨م).(٢)

كما تحدثنا بعض المراجع عن صدام مباشر وقع بين العثمانيين والبرتغاليين، وكان مسرح عملياته الشرق الأفريقي، وعند المنطقة الواقعة بين مصوع وسواكن على وجه التحديد.

ويُذكر في ذلك أن العثمانيين – الذين فقدوا اليمن في منتصف القرن السادس عشر – قد عادوا – نظرا لاهتمامهم بأمر البحر الأحمر وسواحله – لاسترجاع اليمن مرة أخرى.

فبادروا بإرسال حملة عثمانية سنة ١٥٥٤م بقيادة سنان باشا لإعادة فتح اليمن، وبعد أن تم له ذلك اتجه صوب ميناء مصوع لمنازلة الأسطول البرتغالي بقيادة دون جوان كاسترو حيث اصطدم به أمام ساحل مصوع، وكانت النتيجة في صالح العثمانيين الذين هزموا الأسطول البرتغالي، وصفّوا المواقع البرتغالية الأخرى

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص: ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) الحيمي الحسن: مصدر سابق، ص: ٢٦

#### ف البحر الأحمر، وتركوا حاميات عثمانية بها(١)

#### تدخل البرتغاليين والعثمانيين في الصراع المذهبي بالحبشة:

لم يكن تدخل البرتغاليين ومساعدتهم للأحباش إلا وبالاً ومقدمة لسلسلة من الانقسامات داخل الحبشة كلها.

فقد ساعدت النجدة البرتغالية في نهاية الأمر، على الانتصارات التي حققها الأحباش على المسلمين الثوار، وفي هذا الوقت اكتفى الأتراك بالإشراف على البحر الأحمر، من خلال سلسلة الموانى التي استولوا عليها على الساحل الغربي وهي:

سواكن، ومصوع، وزيلع، وبربرة.

وقد خيّل للبرتغاليين خاصة وللكاثوليك عامة، أن البلاد الحبشية قد خلصت لهم بعد تغلبهم على الخطر التركي الإسلامي، بفضل المساعدات التي قدموها.

فعندما عاد الإمبراطور الحبشي (جالاديوس) إلى قصره سنة ١٥٥٥م بعد انتصاره على القائد الإسلامي (نور)، وجد في انتظاره بعثة من ملك البرتغال برئاسة رود ريجز، تحمل هدايا من الملك، ومع البعثة مبشران من الآباء اليسوعيين يحملان خطابا من حاكم الهند، طالبا من الإمبراطور جلاديوس الانضمام إلى كنيسة روما، بعد أن يقطع علاقته بالكنيسة المصرية، التي لا تستطيع حمايته ولا حماية نفسها من العنت الذي تلاقيه في مصر (٢) – كما ادعوا –.

وفي اعتقادي أن هذا الإلحاح من جانب البرتغاليين، وما سبقه من جهود لتحويل الكنيسة الحبشية من التبعية الأرثوذكسية في مصر إلى التبعية الكاثوليكية في روما، بالإضافة إلى كونه صراعاً رهيباً، إلا أنه كان يحمل في طياته صورة الصراع بين البرتغاليين وعدوهم اللدود (العثمانيين)، ومحاولة إبعاد مصر الواقعة تحت السيادة

<sup>(</sup>١) وليد محمد جرادات: الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي والحاضر، الـدوحة، ١٩٨٦، ص: ١٠٢ – ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الحيمي الحسن: مرجع سابق، ص: ٢٦

العثمانية عن الهيمنة الدينية، هذا بالإضافة إلى أن ربط الكنيسة الحبشية بالكنيسة البرتغالية الكاثوليكية، كان يُعد هدفا رئيسيا لتدعيم نفوذهم في الحبشة، ومع ذلك فقد كان سعيهم هذا سببا في انهيار نفوذهم بها – كما سنرى.

ومع ذلك فقد عادت البعثة البرتغالية بنتيجة، مفادها أن نجاشي الحبشة ليس لديه نية تغيير عقيدة أسلافه، هذا بالإضافة إلى مناوأة الشعب الأثيوبي لتحويل كنيستهم، وحينئذ أخذت الانقسامات المذهبية تطل برأسها، في الوقت الذي أخذت فيه البعثة الثانية التي أرسلها ملك البرتغال تصطدم بأباطرة الحبشة خاصة في عهد الإمبراطور (ميتاس)، الذي اتبع سياسة متشددة تجاه الكاثوليك، وتطور هذا الصدام إلى حرب بعد انضمام المندوب البرتغالي دابارو DABARWA على رأس جماعة من البرتغاليين، إلى جانب بعض المتمردين على الإمبراطور (١) ثم تقرب من العثمانيين بقيادة ازدمر وعقد تحالفا معهم، كما وضع نفسه والجزء الذي يحكمه من الحبشة تحت سيادة العثمانين.

وفي وسط هذا النزاع تمكن العثمانيون من توسيع الرقعة التي تحت أيديهم، ومن تثبيت أقدامهم فيها.

أما عصر سارسادنجل SARSA DENGEL أو الملك سجد SAGAD أو الملك سجد SAGAD (١٥٦٧ – ١٥٦٣) فقد كان هو الآخر مليئا بالمنازعات بين الطامعين في العرش، وتمكن العثمانيون من تـذكية هذا الخلاف، ومناصرة فريق على آخر منتهزين الفرصة في ذلك لتوسيع مناطق احتلالهم، وكان النصر في جانب الفريق الذي يؤيده العثمانيون لأنهم كانوا يمدونه بالأسلحة النارية والمدافع مما اضطر الإمبراطور إلى الاستنجاد بفيليب الثاني ملك إسبانيا والبرتغال (٢).

CASTONHOSO M: THE PORTUGUESE EXPEDITION TO (1) ABYSSINIA IN 1541 - 1543, PP. 110 - 112.

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ٩٧.

وقد كان الدور الذي قام به ازدمر باشا تكملة للجهود العثمانية في منطقة شرق أفريقيا، لمحاولة شلّ حركة الأسطول البرتغالي، ومنعه من العبث بسواحله، وقد أظهر العثمانيون اهتمامهم بهذا الميدان – خاصة في الحبشة – لمطاردة البرتغاليين من جهة، ومن جهة أخرى لإحكام غلق البحر الأحمر، وقد كان هذا هو ما لمسه أزدمر باشا أثناء ولايته على اليمن، كما لمس أيضا مدى ضعف نيابة سواكن واضطراب أحوالها، أثناء عودته من اليمن بعد عزله وهو في طريقه إلى إستانبول، فأعد مشروعا يقضي بتدعيم النفوذ العثماني على ساحل الحبشة وتوسيع مداه، قد مه إلى السلطان سليمان القانوني الذي اهتم به اهتماما شديدا.

وعلى الفور أرسله السلطان سليمان إلى مصر، لتجهيز جيش بها وللسير على رأس هذا الجيش إلى الحبشة لفتح بعض جهاتها.

وقد سارأزدمر باشا - بعد استكمال استعداداته - برا من القاهرة بجيش قوامه ثلاثة النف جندى عن طريق صعيد مصر.

فنجح حينذاك في السيطرة على بعض جهات النوبة، كما استولى على بعض الأقاليم الساحلية حول سواكن، وتم عندئذ تكوين ولاية الحبش، وأصبح أزدمر باشا أول واللها حتى توفي بها في سنة ٩٦٧ هـ / ١٥٦٠م، وقد ظلت هذه الولاية قاصرة على المناطق الساحلية، وأصبح ميناء سواكن ومصوع أهم مراكزها كما ألحق بها ميناء جدة. (١)

وفي هذه الفترة تمكن العثمانيون من الاستيلاء على حرقيق و HARKUKO إضافة إلى مصوع لقطع طريق الإمداد العسكري بين البرتغاليين والأحباش، ومن مصوع أغار أزدمر باشا القائد العثماني على دبارو DABARO واستولى عليها وبنى بها حصنا للحامية العثمانية، وأصبحت دبارو مركزا لشن الحملات على

<sup>(</sup>۱) صالح أزوبران: مرجع سابق، ص: ۱۰، وانظر السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق، ص: ۱۲، ۱۶، ۱۶، ۱۶.

الأحباش، وكانت سواكن ومصوع بمثابة مراكز الإمداد والتراجع عند الهزيمة (١).

وفي عهد الملك سرسا دنجل SARSO DENGEL (١٥٦٧ – ١٥٩٧م) ظهر تغيير في التحالف العثماني مع مسلمي شرق أفريقية، ذلك أن المسلمين هناك قد أصابهم الوهن بعد موت نور الدين مجاهد سنة ٩٧٥ هـ / ١٥٦٧م، وضعفت خطورتهم على الأحباش، مما أتاح الفرصة لازدياد قوة التحالف الصليبي بين الأحباش والبرتغاليين، لذلك اقتنص العثمانيون الفرصة عندما قامت فتنة في الحبشة بزعامة البحر نجش إسحاق ضد الإمبراطور الحبشي سرسا دنجل، وتم التحالف بين العثمانيين والبحر نجش ضد الإمبراطور، إلا أن الأخير – بمساعدة البرتغاليين استطاع أن يوقع بالعثمانيين وحليفهم البحر نجش هزيمة كبرى في معركة عدى كورو TIGRAI سنة ٩٨٦ هـ / ١٥٧٨،

وفي سنة ٩٩٨ هـ / ٩٩٥ م اشتعلت الحرب مرة ثانية ضد الإمبراطور الحبشي، وكانت الثورة هذه المرة بزعامة ولد أعزوم WALDA EZUM الذي تحالف مع العثمانيين في مصوع، وأعاد العثمانيون احتاللهم لدبارو مرة أخرى، فسار الإمبراطور سرسا دنجل بجنوده، والتقى بالمتحالفين قرب نهر مرب، وأوقع بهم الهزيمة، انسحب على أثرها باشا مصوع التركى كداور رت إلى حرقيقو.

ولم يستطع الإمبراطور القضاء عليه هناك، فعقد معه صلحا، وظل العثمانيون في مناطقهم بشرق أفريقية على الرغم من محاولات الأحباش طردهم منها. (٢)

<sup>(</sup>۱) م/فتحي غيث: مرجع سابق، ص: ١٦٠، ١٦١، وانظر صالح أوزبران: الدولة العثمانية وطريق الهند، مرجع سابق، ص: ١٣٩، ويذكر: د/محمد عبداللطيف البحراوي، خلافا لما ذكر بالمتن، أن أزدمر باشا قد توفي بدوراه سنة ١٦٥، م، انظر: فتح العثمانيين عدن – مرجع سابق، ص: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) نوال الصيرفي : مرجع سابق، ص: ١٧٩، ١٨٠.

## المرحلة الثالثة :الصراع البرتغالي العثماني في الخليج العربي

يبدأ الصراع البرتغالي العثماني في الخليج العربي من هرمز، عندما استولى البرتغاليون على هذا الثغر الهام، وكان من آثار استيلائهم عليه أن سيطروا على الملاحة في الخليج العربي.

فقد كانت مملكة هرمز تقع عند مدخل الخليج العربي، وتضم جزيرة هرمز وما يحيط بها من جزر صغيرة، بالإضافة إلى الشريط الساحلي العربي المواجه لها.

ووطد البرتغاليون نفوذهم في هذه المملكة، حيث أنشأوا بها الحصون القوية، وكذلك فعلوا في باقي الجزر التابعه لها، بعد تنازل شاه فارس عن سيادته عليها مقابل مساعدة البرتغالين له ضد العثمانين (١).

وترجع بداية استيلاء البرتغاليين على هرمز \* إلى عهد البوكيرك، وبالتحديد سنة 10.4 مندما فشل في الاستيلاء على مسقط، وتقدم نحو هرمز حيث دارت بينه وبين حكامها معارك ضارية انتصر في نهايتها البوكيرك عليهم، وفرض على ملك هرمز إتاوة سنوية تدفع للبرتغاليين، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا لهم مركزا دائما إلا بعد عام 1.4 هـ 1.0 م 1.0 همرمز مرة ثانية في عام 1.0 م وقد تم بينه وبين الفرس اتفاق بموجبه يسمح لملك هرمز بالاستمرار في ممارسة سلطاته باسم ملك البرتغال، وعين ابن أخيه بيرو قائدا على قلعة هرمز.

ومع ذلك فقد قامت انتفاضات وثورات ضد الحكم البرتغالي في هرمز، انتهت في صالح البرتغاليين بعد هزيمة مقرن بن زامل وقتله، ثم ثورة عمان والبحرين والقطيف على الرغم من نجاحهم في البداية.

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢٠٦

<sup>\*</sup> انظر منظرعام لهرمز وتحصيناتها (ملحق رقم ١٦) ص: ۲۷۸

<sup>(</sup>٢) عمان وتاريخها البحرى، مرجع سابق، ص: ٥٨.

فقد تمكن عرب الخليج من أن يقضوا على عدد من البحارة والجنود البرتغاليين خاصة في البحرين حيث انتقم سكانها شر انتقام من البرتغاليين لمقتل أميرهم مقرن بن زامل، إلا أن البرتغاليين ما لبثوا – كعادتهم – أن أرسلوا نجدات سريعة ثبتت أقدامهم بالمنطقة (۱)، وبذلك كان من السهل على البرتغاليين فرض السيطرة الكاملة على منطقة ساحل الخليج العربى دون منازع.

وعلى الرغم من تأخر العثمانيين عن الشخوص إلى ميدان الخليج العربي، إلا أننا نلمح بين السطور بعض المساعدات التي قدمها الأتراك العثمانيون لحكام الخليج ولكنها على ما يبدو لم تتعد بعض المعدات والذخائر – بالإضافة إلى بعض الجنود، حيث ذكر تواجد حوالى خمسين روميا (تركيا) على ظهر ست سفن مسلحة تسليحا جيدا تابعة لراشد بن مغامس حاكم البصرة (٢)

ولم يضع حدا لهذا العبث البرتغالي بسواحل الخليج العربي إلا نزول العثمانيين إلى هذا الميدان، ومصارعتهم للبرتغاليين على سواحله.

فقد تمكن العثمانيون في سنة ١٥٣٤م من غزو العراقين: عراق العجم، وعراق العرب، رغبة في الحصول على السيادة الفعلية على طريق التجارة، الذي كان يسير من تبريز إلى أرض روم وطوقان وبورصة، وطريق التوابل الذي كان يمتد من البصرة إلى بغداد وحلب.

هذا بالإضافة إلى أن فتح العثمانيين للعراق، يُعد من جهة أخرى استكمالا منطقيا للفتح العثماني للشام ومصر ١٥١٦، ١٥١٧م.

وقد زحف الصدر الأعظم العثماني إبراهيم باشا، واحتل تبريز سنة ١٥٣٤م وانضم إلى السلطان سليمان القانوني بعد ذلك حيث استوليا على بغداد، وامتد نفوذهم شمال وأواسط العراق، دون امتداده للبصرة والحسا، ومع ذلك فقد تسلم

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٧٢، وما بعدها

<sup>(</sup>٢) صالح أو زبران: مرجع سابق، ص: ٢١، ٢٥

سليمان القانوني فترة وجوده ببغداد – التي امتدت من ديسمبر (كانون الأول) ١٥٣٤ إلى إبريل (نيسان) ١٥٣٥ م إذعان وخضوع راشد بن مغامس حاكم البصرة، وبالتالي بعض حكام الخليج الذين كانوا يودون أن ينفضوا عن كاهلهم الاستبداد البرتغالي بهم، كما أنهم جاءوا طالبين حمايتهم من البرتغاليين (١).

وعلى الفور حصلت البصرة بهذا الإذعان على مركز الإيالة التابعة للعثمانيين، كما أعيد تثبيت راشد بن مغامس حاكما عليها.

إلا أنه بعد راشد هذا، حدث خلاف بين والي بغداد التركي، وحاكم البصرة ويدعى يحيى شيخ بن أمان، مما اضطر العثمانيين إلى السيطرة الفعلية على البصرة وجعلها بيلربيك، وتعيين بلال محمد باشا محافظا عليها تحت السيادة العثمانية، وذلك في سنة ١٥٤٧م.

ودعم العثمانيون مدينة البصرة بعدد كبير من الجنود، بلغ ألفين ومائتي جندي عثماني، وتم توزيعهم بوضع ١٠٠٠ جندي في الحصن الرئيسي، و ٧٠٠ آخرين في داخل المدينة، بالإضافة إلى ألف فارس تركي آخر بمدينة البصرة، ويضم المعكسر التركي كذلك عدداً لا بأس به من المتطوعين تحت إمرة أغا، كما تكونت إيالة البصرة من عدة سناجق تحت إشراف سنجق بك، وأنشأ العثمانيون بميناء البصرة ترسانة بحرية لصناعة السفن، تجلب إليها الأخشاب من جبال مرعش، على الحافة الجنوبية لسلسلة جبال طوروس في جنوبي آسيا الصغرى.

كما اهتم العثمانيون كذلك بالقطيف والحسا، نظرا للدور الهام الذي سيلعبانه في الصراع البرتغالي العثماني المرتقب بالخليج العربي<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) هؤلاء هم رؤساء محليون للأهواز، والجزاير، والعراق ولورستان، والحويزة، كما قدم شيخ القطيف والبحرين حاملين معهم رسائل الترحيب بالسلطان، انظر: صالح أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتفاليون، مرجع سابق، ص: ۲۸، وانظر: جمال زكريا قاسم (دكتور)، مرجع سابق، ص: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) صالح أوزبران: مرجع سابق، ص: ٢٨، وما بعدها.

وقد بات هذا التغيير الملموس الذي أحدثه العثمانيون في أوضاع شرقي الجزيرة العربية كفيلا بإثارة البرتغاليين، لأن هذه المنطقة العربية ظلت فترات طويلة بعيدا عن مناطق الصراع البرتغالي، سواء أكان مع الماليك أم مع العثمانيين، وركز الأخيران جهودهما نحو الساحل الغربي للهند، نظرا لأنه موئل السلطة ومقر نائب ملك البرتغال، ومركز التجمعات البحرية البرتغالية.

ومن ناحية أخرى اشتدت رغبة البرتغاليين في القضاء على النفوذ العثماني الوليد في الجزء الشمالي قبل استفحال أمره، حتى تظل المنطقة كلها خالصة لهم.

ووقف كل فريق متأهباً ومتحفزاً للنيل من خصمه عندما تواتيه الفرصة. (١)

وقد ظلت هذه المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين أكثر من ثلاثين عاما، وعلى وجه التحديد بين سنتي ١٥٥٠، و١٥٨٣م وتميزت هذه السنوات بمجموعة كبيرة من التطورات السياسية والعسكرية التي عاشتها المنطقة، خاصة بعد تحويل البصرة إلى قاعدة بحرية عثمانية، للانطلاق منها صوب الأسطول البرتغالي الذي كان قابعا في عدة قواعد بحرية بالمحيط الهندي والخليج العربي. (٢)

وقد تجمعت عدة عوامل سريعة، أدت إلى نشوب المعارك بين العثمانيين والبرتغاليين في منطقة الخليج كان منها:

أولا: أدى تنازل عرب القطيف عن حصنهم للعثمانيين إلى فزع البرتغاليين (٢).

ثانيا: كان هناك عدد من زعماء عرب البصرة يحاولون التقرب إلى البرتغاليين، بل وطالب هؤلاء الزعماء متدخل البرتغالمن (٤).

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز الشناوي (دكتور) المراحل الأولى للوجود البرتغالي، مرجع سابق، ص: ٦٨٢، ٦٨٤.

HAJI KHALEFAH, THE HISTORY OF MARITIME WARS (\*)
OF THE TURKS LONDON 1831: PP. 68 - 728

<sup>(</sup>٣) يذكر د/ جمال زكريا قاسم – في كتاب الخليج العربي، ص: ٨٦، أن حصن القطيف كان حصنا برتغاليا وكان البرتغاليون يعتمدون عليه في السيطرة على المناطق الساحلية من شرق الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>٤) صالح أوزبران: مرجع سابق، ص: ٤٠

ويذكر أحد الباحثين (۱): أن حاكم البصرة راشد بن مغامس كان قد طرده العثمانيون قبل عدة سنوات لشكوكهم في نواياه، سنة ١٥٤٧م – وقد استنجد هذا الحاكم الطريد بالبرتغاليين يطلب مساعدتهم له على العثمانيين لاستعادة أملاكه عارضًا عليهم أن يسمح لهم بإقامة حصن في ميناء البصرة. ورحب البرتغاليون بهذا العرض المغري، فكان ابن مغامس هو الشرارة التي أشعلت الصراع بين الطرفين.

حينئذ وجُه البرتغاليون حملة كبيرة للزحف على تلك السواحل، التي استولى عليها العثمانيون وعلى وجه الخصوص (القطيف)، وأسند إلى إنطا ودى نورنها DE عليها العثمانيون وعلى وجه الخصوص (القطيف)، وأسند إلى إنطا ودى نورنها NORONHA قيادة هذه الحملة التي تكونت من ألف ومائتي مقاتل وسبع سفن كبيرة الحجم (٢) هذا بالإضافة إلى قوات كبيرة العدد من هرمز صاحبت الحملة التي بلغ حجمها ثلاثة الاف جندي.

وتحركت الحملة صوب القطيف أولاً، وهذه لم يكن بها سوى أربعمائة جذدي تركي، إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم ببسالة منقطعة النظير، وإن كانوا قد اضطروا وفي نهاية الأمر – إلى الاستسلام للبرتغاليين بعد حصارهم الذي استمر ثمانية أيام، تمكن بعدها نورونها من تدمير حصن القطيف. (7)

وعلى أثر ذلك توجه القائد البرتغالي بحملته إلى البصرة، باعتبارها قاعدة العثمانيين البحرية في الخليج، وحاول اقتحامها إلا أنه أخفق في الاستيلاء عليها، بسبب وصول أخبار الحملة البرتغالية إلى بيلر بك البصرة مبكرا، مما أتاح له الفرصة

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ٦٨٢، ٦٨٤

<sup>(</sup>۲) يذكر د/ السيد مصطفى سالم: مرجع سابق، ص: ۲۰ ٤، وكذلك د/ عبدالعزيز الشناوي، مرجع سابق، ص: ۱۸٤، أن عدد السفن كان تسع عشرة سفينة، ويمكن الجمع بين الروايتين حيث أن المرجع الذي اعتمدنا عليه عاد فذكر أنه قد صاحبت الحملة البرتغالية المكونة من حيث أن المرجع الذي مع سبع سفن حوالي ثلاثة الاف جندي من هرمز، ولابد من أن هؤلاء الأخيرين قد نقلوا على متن سفن أخرى، حتى بلغ عدد الجميع تسع عشرة سفينة.

<sup>(</sup>٣) يذكر محمد عدنان مراد أن البرتغاليين قد أخرجوا الترك من القطيف ومن البحرين كذلك بإضافة البحرين التي لم أجد لها ذكراً في تلك الحملة فيما تيسر لي من مراجع، انظر: صراع القوى – مرجع سابق، ص: ١٤١

في تنفيذ خطة ذكية لتفادي الهجوم المرتقب، بحيث جعل القائد البرتغالي يظن بأن هناك حشودا ضخمة قد جمعت من القبائل العربية في البصرة.

وقد خشى نورونها من الاصطدام بما اعتقد أنها حشود كبيرة، وعدل عن خطة الهجوم مفضلا التراجع إلى القطيف، وهناك اكتشف أنه قد خدع وأنه لم تكن هناك استعدادات حربية كافية لتلافي الهجوم البرتغالى(١)

وفي نفس عام ٠٥٥٠م تمت مواجهات أخرى بين الأسطولين العثماني والبرتغالي، فقد تحرك أسطول برتغالي في هذا العام بقيادة لويس فيكورا، قاصدا نهب مدينة قلهات التي تقع بالقرب من رأس الحد، ولكنه تراجع عنها عندما شاهد أربع سفن حربية عثمانية تجوب المنطقة، كما حدثت مواجهة أخرى بين البرتغاليين بقيادة لويس فيكورا، وأسطول عثماني مكون من خمس سفن على رأسها القائد العثماني سفر رئيس، وتم هزيمة الأسطول البرتغالي وقتل قائده، فيكورا على أثر معركة دارت رحاها بينهما. (٢)

#### حملة بيري رئيس على هرمز:

وإزاء استيلاء البرتغاليين على القطيف – مؤقتا – وتهديدهم لكل من سواحل البحرين والبصرة، تأكد للعثمانيين بما لا يدع مجالا للشك أنه لا قبل لهم بالوقوف في مواجهة البرتغاليين في معارك نظامية حاسمة، ولا يمكن مواجهتهم إلا بعمليات بحرية غير نظامية، وذلك بسبب عدم التكافؤ في القوة البحرية بين الطرفين.

وقد أسندت هذه العمليات الفدائية غير النظامية إلى مجموعة بارزة من القباطنة العثمانيين، الذين خلّد التاريخ ذكرهم، سواء أكان ذلك في الأعمال البحرية أم في المجال العلمي، فمنهم من اهتم بفنون البحر والملاحة أمثال علي بك جلبي، وبيري بك الذي كان جغرافيا مشهورا في رسم الخرائط.

<sup>(</sup>۱) صالح أوربران: مرجع سابق، ص: ۲، ۲۱

وانظر، د/ جمال زکریا قاسم: مرجع سابق، ص: ۸۸، ۸۷

<sup>(</sup>٢) صالح أوزبران: مرجع سابق، ص: ١٢٣.

وكان من أبرز هؤلاء القادة الذين تصدوا للنفوذ البرتغالي في الخليج بيري بك رئيس PIRRI REIS، الذي أبحر من السويس بعد أن أصبح هذا الميناء من أقوى القواعد البحرية العثمانية، تصحبه خمس وعشرون سفنية كبيرة الحجم (١)

وكان رأي السلطان العثماني سليمان المشرع أن يرد على العدوان البرتغالي، بإرسال تلك الحملة إلى شرقي الجزيرة العربية، تستهدف الاستيلاء على جزيرة هرمز و إلحاق إدارتها بالبصرة.

وبالفعل صدرت الأوامر إلى ترسانة السويس لإعداد السفن المذكورة، وتحركت الحملة في سنة ٩٥٩هـ/ ٢٩ ديسمبر ١٥٥١م من القاعدة البحرية في السويس إلى شرقي الجزيرة العربية، وقد مرت الحملة في مسيرتها بعدن لأخذ المؤن، ثم استأنفت رحلتها نحو ميناء مسقط، وتمكنت من الاستيلاء على القلعة البرتغالية بها، وأسرت قائد حاميتها البرتغالي، وكان هذا القائد ويدعى جوادي ليزبوا JAODE قائد حاميتها البرتغالي، وكان هذا القائد ويدعى جوادي ليزبوا LISBOA المحامية البرتغالية بالانتقال إلى هرمز بسلام، إلا أن بيري بك بادر بعد سيطرته على الحامية البرتغالية من سلاحها، وعامل القائد البرتغالي وحاميته معاملة سيئة، وتحركت الحملة بعد ذلك إلى هرمز حيث فرضت عليها حصارا محكما كادت تسقط على أثره، لولا أن القائد العثماني بيري باشا أمر برفع الحصار عنها فجأة، واتجه بسفنه إلى البصرة.

ويُذكر في سبب رفع الحصار، أن الأسير – قائد مسقط البرتغالي – احتال على القائد بيري رئيس، وأدخل في روعه أن أسطولاً برتغالياً كبيراً خرج من الهند في طريقه إلى هرمز لتدمير الأسطول العثماني في مياه الخليج، ونصحه بالمسارعة إلى

<sup>(</sup>۱) ذكر صالح أوزبران: الدولة العثمانية ص: ١٢٥: انها تسع وعشرون سفينة، وعليها ٥٥٠ جندياً، وفي كتاب آخر، الاتراك العثمانيون والبرتغاليون ذكر نفس المؤلف، ص: ٤٣، ٤٤: أن عدد السفن كان خمسا وعشرين سفينة كبيرة من نوع VADIRGA وأربع سفن إسبانية من نوع غليون GALIEONS (بالتركية VALYON) وسفينة أخرى تحمل ٥٥٠ جنديا فيكون المجموع ثلاثين سفينة.

مغادرة المنطقة قبل أن يغلق البرتغاليون مضيق هرمز في وجهه.

ونظرا لحاجة الأسطول العثماني إلى الإصلاح والتزود بالوقود، فقد اتجه به نحو البصرة، وتركه عائدا إلى السويس بسفنه الثلاث بعد أن ملأها بالأموال التي جمعها، وما كاد يصل إلى القاهرة حتى قبض عليه والي مصر، الذي أرسل إلى السلطان سليمان تفاصيل ما حدث فأمر بإعدامه ومصادرة أمواله بتهمة الخيانة العظمى (١)

وقد ذكر أيضا في سبب إصدار بيري الأوامر لسفنه بفك الحصار، أنه قد سمع برفاهية وغنى أهالي هرمز القاطنين في قشم، وبها طائفة من التجار الأثرياء يبلغ عددهم ٣٠ تاجرا من أجل ترك حصار هرمز، واتجه نحو قشم التي عاد منها إلى البصرة محملا بالغنائم الثمينة (٢)

ومثل ذلك ما قيل عن قبول بيري بيك الرشوة من البرتغاليين، وأن الملاحين المحاصرين أعطوا القبودان بيري مقدارا من المال وأرضوه، فأقلع عن هرمز وقصد البصرة (٢)

وهذا كلام قيل من قبل في حملة سليمان باشا الخادم على الهند، وهو محاولة لتشويه صورة هؤلاء القادة. ولا يسلم به الباحث بسهولة، وخاصة أن بيري رئيس هذا كان من علماء عصره، الذين أدّوا للآداب عامة والجغرافيا خاصة خدمات علمية جليلة، وله تآليف في البحرية، وأهدى للسلطان العثماني وصفا لرحلته، بعضه نظم والآخر نثر بعنوان «مرآة البلاد». بالإضافة إلى أن هذا القائد سليل أسرة مجاهدة، فقد كان حفيدا لكمال رئيس الذي كان أيام السلطان باتريد الثاني يلقي الرعب في قلوب الأعداء، وكان ضمن الحملة التي أرسلها داود باشا لاستعادة عدن من حاكمه علي بن سليمان البدوي وحلفائه البرتغاليين سنة ٧٤٥١م

<sup>(</sup>۱) د. جمال زكريا قاسم: مرجع سابق، ص: ۸۷، وانظر د. عبدالعزيز الشناوي: المراحل الأولى، مرجع سابق، ص: ٦٨٤، ٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) صالح أو زبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون - مرجع سابق، ص: ٥٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور) مرجع سابق، ص: ١٦٤.

وفي البصرة سرعان ما دبّ الخلاف بين بيري رئيس وبيلر بك البصرة، فاضطر بيري لمغادرة ميناء البصرة حاملا معه جميع الغنائم والأسرى البرتغاليين، وقدرت بعض المصادر هذه الغنائم بأكثر من مليون ريال من الذهب (١). وعندما عاد بيري إلى السويس وجد في استقباله نهايته المحتومة، حيث كان بيلربك البصرة قد أرسل تقريرا إلى السلطان العثماني لم يكن في صالح بيري رئيس.

وقد اختلفت المصادر في تعليل السبب الحقيقي لأوامر السلطان سليمان القانوني بإعدام بيري رئيس، والأقرب إلى الصواب – فيما يعتقد الباحث – أن هذا القائد العثماني قد تجاوز التعليمات الصادرة إليه، إذ إن السلطان سليمان قد أمره ألا يبدأ بالسيطرة على هرمز وحصارها قبل أن يذهب إلى البصرة أولا، لكي يضيف جنودها إلى جنده فيتقوى بهم، غير أن بيري بك – نتيجة لما لاقاه من ضعف البرتغاليين في مسقط – اعتقد بأن حالة هرمز مشابهة، وقدر أن بإمكانه بالأسلحة والذخائر التي استولى عليها من قلعة البرتغاليين في مسقط، أن يخضع أقرانهم في هرمز ولكنه فشل في تحقيق ذلك. (٢)

إلا أن هناك بعض العوامل تذكرها كتابات الباحثين عرضاً، وكلها تؤكد أن ما صنعه بيري رئيس كان مجبراً عليه، بسبب الظروف التي قاساها، من ذلك ما يذكر عن فقدانه بعض سفنه في مستهل رحلته بسبب العوامل الطبيعية في ساحل الشحر.

هذا بالإضافة إلى ما حدث عند مضيق هرمز من هبوب عاصفة شديدة حطمت السفن التركية – التي لم يتبق منها سوى ثلاث سفن كبيرة – وجنحت خمس عشرة سفينة إلى ميناء البصرة (٢).

وقد أسند إلى مراد رئيس – بعد ذلك – مهمة إعادة الأسطول العثماني الرابض في

<sup>(</sup>١) ج. ج. لوريمر: دليل الخليج، جـ٣، ص: ١١١

<sup>(</sup>۲) جمال زکریا قاسم (دکتور) : مرجع سابق، ص: ۸۸ (۳) مرجع سابق، ص: ۸۸ کاری میرور) : مرجع سابق، ص: ۸۸

KAMMERER: OP. CIT. 90(r)

ميناء البصرة حيث اهتم بهذا الأمر السلطان سليمان بنفسه، واتصل بمراد بك - صنجق القطيف سابقا، الذي كان يقيم في البصرة وقتئذ - وأمره بالمافظة على السفن وإرجاعها إلى قاعدة السويس البحرية، دون أن تتعرض لهجوم الأسطول البرتغالي عليها.

ولم تكلل محاولة مراد رئيس بالنجاح، إذ إن البرتغاليين كانوا قد حصلوا على معلومات كافية عن مهمة مراد رئيس بالبصرة، من سفينة ذات أشرعة كان عليها ملاحون عرب، وبذلك تقابل البرتغاليون بقيادة ديوجودي نرونها مع الأسطول العثماني في مضيق هرمز قرب الساحل الفارسي، وقد تكبد العثمانيون خلال هذه المعركة أضرارا غير قليلة، أدت بالتالي إلى عودة مراد رئيس إلى البصرة (۱).

## رحلة سيدي على رئيس لاستعادة السفن من البصرة:

لم تثن هذه الهزيمة السلطان العثماني عن عزمه بجلب الأسطول إلى السويس.

فأصدر السلطان سليمان أمره بتعيين سيدي بري علي رئيس قبودانا لمصر، على أن يتوجه مباشرة من حلب – حيث كان السلطان موجودا حينئذ – إلى البصرة لإعادة الأسطول إلى السويس.

ويبدو أن اختيار السلطان سليمان لسيدي علي هذا كان موفقا، فهو من أشهر أمراء البحر العثمانيين، الذين ظهروا في القرن السادس عشر، حيث اشترك مع السلطان سليمان في الاستيلاء على جزيرة رودس سنة ٢٢٥١م بالإضافة إلى اشتراكه في معارك بحرية كثيرة بالبحر المتوسط، تحت قيادة كبار القادة البحريين العثمانيين أمثال خير الدين بربروس وسنان باشا وغيرهما، وذلك قبل أن يكلفه السلطان بهذه المهمة.

<sup>(</sup>١) صالح أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون، مرجع سابق، ص: ٤٨، وإنظر: HAJI KHALIFEH: OP, P. 72

وعلى الفور اهتم سيدي علي بإعداد السفن وإصلاحها، استعدادا للسفر عند وصوله إلى البصرة سنة 971 هـ / فبراير 971 م. (۱)

وانتظر سيدي على الرياح حتى إذا حلّ موسمها رغب في استطلاع حالة الأسطول البرتغالي عند مضيق هرمز وذلك قبل بداية رحلته إلى مصر، ولذلك فقد أمر والي البصرة أحد بحارته بالتجول على ظهر إحدى السفن الخفيفة في أنحاء الخليج العربي حتى يصل مضيق هرمز للتجسس على أخبار البرتغاليين في هذا الخليج، وقد غادر سيدي على البصرة في شوال ٩٦١هـ / سبتمبر ١٥٥٤م على رأس الخمس عشرة سفينة، بعد أن طمأنه البحارة بعدم وجود أية أساطيل برتغالية في الخليج (٢).

إلا أن القائد العثماني لم يتمكن من العبور في سلام إلى السويس، على الرغم من مروره من مضيق هرمز، وما أظهره من شجاعة كبيرة ومهارة فائقة في الشئون البحرية، ويعود هذا الفشل حقيقة لما قابله من مشكلات وعقبات غير متوقعة، فقد اضطر إلى خوض غمار معركتين كبيرتين، الأولى: ضد الأسطول البرتغالي، والثانية ضد الظروف الطبيعية السيئة التي قذفت به وبسفنه في النهاية إلى ساحل (كجرات) بالهند.

وقد بدأ الصدام بين البرتغاليين وسيدي علي بعد عبور الأخير مضيق هرمز بقليل حيث واجه أمام ساحل ظفار أسطولا برتغاليا كبيرا يتكون من خمس وعشرين سفينة حيث وقعت بين الطرفين رحى طاحنة، وذلك بعد أربعين يوما من مغادرة السفن العثمانية للبصرة، فاستمر القتال طوال النهار حتى أرخى الليل سدوله (۲)، وانسحب الأسطول البرتغالي إلى الشرق ناحية هرمز، فواصل سيدي علي رحلته تجاه

SIDI ALI REIS: THE TRAVELS AND ADVENTURES (\) (TRANSLATED FROM THE TURKISH BY A. VOMBERY) LONDON, P. 7.

SIDI ALI REIS, OP. CIT. P. 9. (Y)

<sup>(</sup>٣) يذكر د/ جمال زكريا قاسم في كتابه الخليج العربي، ص: ٨٩، أن سيدي علي، قد سجل في هذه المعركة نصرا على البرتغاليين.

الغرب أمام الساحل العماني حتى وصل إلى مكان قريب من مسقط، وهناك تقابل مع أسطول برتغالي كبير مكون من اثنتين وثالاثين سفينة، وبادرت هذه السفن بمهاجمة أسطول سيدي علي الصغير، ودارت بين الطرفين معركة حامية الوطيس تكبد فيها الاثنان خسائر جسيمة في الأرواح، وتعطلت بعض السفن العثمانية، وجنح بعضها الآخر إلى الساحل العماني حيث أحسن الأهالي استقبال جرحى العثمانيين، ومع ذلك فلم يحقق أي من الطرفين نصرا حاسما على خصمه. (١)

أما معركة سيدي على مع الطبيعة فقد بدأت في مساء يوم المعركة الأخيرة مع البرتغاليين، وفي هذا المساء اشتدت الرياح لدرجة كبيرة حتى أبعدت أسطول العثمانيين عن الشاطىء العربي بعيدا، وقذفت به إلى ساحل كرمان، فاضطر إلى التجول هناك لمدة يومين حتى تمكن من الرسو في أحد المواني المجاورة واسمه ميناء (جوادور) الهندي على ساحل بلوخستان، وأحسن حاكم هذا الميناء المسلم استقبال سيدي على ورفاقه عندما عرف أنهم عثمانيون، كما زودهم بالطعام والشراب وأرسل معهم أحد البحارة المهرة ليعود بهم إلى الشاطىء العربي.

ولم تهدأ هذه الدوامة حتى وجد العثمانيون أنفسهم أمام ساحل كجرات بالهند، ثم دوامة أخرى نقلتهم أمام ميناء دامان بكجرات نفسها. ورست سفن سيدي علي أمام هذا الميناء بعد جهاد عنيف آخر، فنصحه حاكم دامان بضرورة السير إلى ميناء سورات حتى لا يتعرض لهجوم مباغت من السفن البرتغالية فالتجأ إليه بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على مغادرته للبصرة. (٢)

وقد رأى معظم جنود الحملة وبحارتها استحالة عودتهم إلى مصر بحرا، فقرروا الالتحاق بخدمة حاكم كجرات والاستقرار في الهند.

أما سيدي على الريس فقد أبى عليه ولاؤه للسلطان سليمان القانوني، وللدولة العثمانية إلا أن يصر على العودة إلى إستانبول، على الرغم من إلحاح سلطان كجرات

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٨٨، ٨٩

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق: ص: ١١، ٢١٤

عليه بالدخول في طاعته والخدمة معه مقابل أجر مجز، ولم يكن قد تبقى من سفن الحملة العثمانية إلا ست سفن، قدمها لحاكم سورات، على أن يدفع ثمنها للسلطان سليمان، وعاد سيدي على مع ٥٠ جنديا إلى إستانبول. (١) فبلغها في ٣٠ أبريل ٥٧٥٧م بعد مرور عامين على مغادرة كجرات. (٢)

ويذكر أنه بينما كان سيدي علي رئيس في جهاده هذا ضد البرتغاليين، والطبيعة معا أرسل السلطان سليمان المشرع قائدا أعلى آخر للأسطول – أدميرال يدعى صفر رئيس SAFOR، من أجل البحث عن الأسطول العثماني، ولم يتمكن هذا القائد العثماني إلا من أسر بعض السفن البرتغالية التي كانت تبحر من ميناء ديو الهندي في طريقها إلى هرمز، وكان مع صفر رئيس سفينتان من نوع GALLEY وسفينة أخرى من نوع PRIGANTINE وسفينة

#### الصراع على جزيرة البجرين:

تعد البحرين التي تقع بين الإحساء وقطر، واحدة من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية الهامة بموقعها المتوسط بين هرمز وقطر، بالإضافة إلي أنها تعد مركزاً لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي، ومن أجل ذلك كانت جزيرة البحرين تحظى باهتمام القوى المختلفة المتصارعة على المنطقة.

ومن المعروف أن البرتغاليين بعد أن دحروا حاكمها مقرن بن زامل سنة ١٥٢١م سعوا إلى مد نفوذهم وإظهار تأثيرهم على الجزيرة، وفي سنة ١٥٣٥م و بعد أن فتح العثمانيون بغداد – أرسل حاكم البحرين يعلن إذعائه وخضوعه للسلطان سليمان، وظل حاكمها في ذلك الوقت يحول ولاءه تارة إلى هذا وأخرى إلى ذلك بين

<sup>(</sup>١) قام سيدي علي بالمرور، في أثناء عودت عن طريق البر – على عدة بلاد هي: السند والبنجاب وأفغانستان وخورسان وأذربيجان، وقد وصف هذه الرحلة في كتابه الذي يعد من أهم كتب الرحلات في تلك الفترة.

انظر: السيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني، ص: ٤٢.

SIDI ALI REIS: OP, PP105-106.(Y)

<sup>(</sup>٣) صالح أوزبران: مرجم سابق، ص: ٥٠، ٥١

جيرانه الأقوياء، معتمدا في ذلك على ما يقدمه كل منهم من منافع - وربما كذلك تحت عوامل الترغيب والترهيب.

وكان من عادة العثمانيين منح الحكام المحليين – الدين يعلنون ولاءهم للدولة العثمانية وخضوعهم للسلطان العثماني – لقب سنجق SANCAK، فكان حاكم البحرين ممن فاز بهذا اللقب في سنة ٩٥٥١م، ومع هذا فقد ظل نفوذ البرتغاليين غير قليل في الجزيرة. (١)

وقد سبق أن ذكرنا ما قام به بيري في حملته سنة ١٥٥٢، التي كان منوطا بها إخضاع هرمز والسيطرة على البحرين سيطرة كاملة، ولكنه لم يتمكن من إحراز أهدافه كلها.

ولم يتمكن العثمانيون من القيام بعمل جدي لتوطيد مركزهم في البحرين إلا في سنة ٩٥٥٩م.

ففي هذه السنة أخذ مصطفى باشا - بيلربي الإحساء - على عاتقه القيام بحملة ضد الجزيرة البحرينية دون الحصول على أمر من السلطان العثماني سليمان القانوني.

وقد سار مصطفى باشا بحملته المكونة من سفينتين كبيرتين من نوع KADIRGS، وسبعين سفينة خفيفة مختلفة الأنواع، وسفينة واحدة من نوع BRIGONTINE.

وضمت الحملة ألفا ومائتين من الجنود، منهم عدد لا بأس به من انكشارية بغداد JANISSARIES وكميات كبيرة من التجهيزات والمؤن والذخيرة، وهناك وثيقة عثمانية لأحد البكوات العثمانيين كان قد اشترك في الحملة يقول فيها إنه قد أرسل قبل الشروع في الحملة ٢٠٠ فارس و ٢٠٠ جندي، يحمل السلاح الناري من قبل البصرة إلى الإحساء – مما يدلنا على أن هذه الحملة كانت باتفاق حاكمي البصرة

<sup>(</sup>١) د. صالح أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون، مرجع سابق، ص: ٥٢.

والإحساء العثمانيين(١).

وفي ٢٦ من رمضان ٩٦٦ هـ / ٢ من يوليو (تموز) ١٥٥٩م بدأت الحملة العثمانية حصارها للبحرين، والقيام بالغارات عليها وعلى حصنها (المنامة) التي تقع على الساحل الشمالي للجزيرة.

وقد وصلت أخبار هذه الغارة العثمانية على البحرين إلى هرمز، وعلى الفور تحرك أسطول برتغالي مكون من ٢٢ سفينة من نوع GROB لإنقاذ الجزيرة، وعلى رأس هذا الأسطول القائد جوادي نورونها D. JOAO DNOROHHA ابن عم حاكم هرمز البرتغالى.

وكانت النتيجة أن تمكن الأسطول البرتغالي – بمساعدة القبطان جوادي كولدروز JOAODE QUADROS الذي كان قد خبر الملاحة في الخليج العربي بتجربته الطويلة – من حرق بعض سفن الأسطول العثماني الخاصة بالمؤن والتجهيزات، وأسر سفينتين عثمانيتين من نوع GALLY.

ونظرا لنقص المؤن والتجهيزات، بالإضافة إلى موت البيلربي مصطفى باشا أنهى العثمانيون هذا الصراع، وبسبب تدخل بعض العوامل الجوية حيث بدأت الرياح الشرقية موسمها جالبة معها حمى مميتة سببت الموت لكثير من البرتغاليين والعثمانيين على السواء، ولذلك اتفق الطرفان على السلام بتسليم أسلحتهم للبرتغاليين ودفع غرامة قدرها ٢٠٠٠ كروزادوس (٢). وفي مقابل ذلك أخذ البرتغاليون على عاتقهم نقل ما تبقى من جنود عثمانيين إلى البر (٢).

وعادت جزيرة البحرين إلى ما كانت عليه قبل توالي هـؤلاء وأولئك، إلا أنه على الرغم من تـوقف الحملات العثمانية على هذه الجزيرة، وانحسار النفوذ العثماني

<sup>(</sup>١) د/ صالح أوزبران - الأتراك العثمانيون، مرجع سابق، ص: ٥٣

<sup>(</sup>٢) الكروزادوس هي عملة برتغالية تعادل في تلك الفترة ٤٠٠ ريال.

<sup>(</sup>٣) صالح أوزبران : مرجع سابق، ص: ٥٣، ٥٥، وانظر: نفس الباحث: الدولة العثمانية وطريق الهند، مرجع سابق، ص: ١٢٩، ١٤٠.

فيها، فقد ظلت تشكل منطقة عازلة بين الأتراك العثمانيين في الإحساء والقطيف والبصرة، وبين البرتغاليين في هرمز والمناطق التابعة لهم في مسقط والساحل الجنوبي للخليج.

وعلى الرغم من أن عمليات العثمانيين قد تسوقفت في الخليج بسبب انغماسهم في الصراع ضد الفرس، وعلى وجه الخصوص عندما أقدم الشاه طهماسب (١٥٢٤ – ١٥٧٦م) على التقدم إلى الأراضي العثمانية، إلا أنه بعد توقف هذه العمليات سنة ٥٧٥ م جدد السلطان العثماني أوامره إلى بيلربي بغداد بفتح البصرين، بعد استطلاع الموقف فيها، وكان هذا الأمر نتيجة لما كتبه بيلربي الإحساء إلى الدولة العثمانية، بأن فتح البحرين سيضمن لها ٢٠٠٠ على فلوري سنويا، ولكن لم يلبث هذا المشروع أن توقف، بعد أن تبين للدولة العثمانية بأن هذا الدخل المزعوم ليس وشيك الظهور، وربما يقل عن النفقات والمصروفات اللازمة للوضع المحلى (١).

## دور على ميرال في الخليج العربي والشرق الأفريقي (٢):

لم تحاول الدولة العثمانية تجديد نشاطها في الخليج، إلا في بداية العقد الثامن من القرن السادس عشر، وبالتحديد سنة ١٥٨١م حين قدرت أهمية الاستفادة من فرصة ضم البرتغال إلى التاج الإسباني، على عهد فيليب الثاني سنة ١٥٨٠م، وعهدت الدولة العثمانية إلى علي بيك (ميرال) مهمة هذا النشاط الذي بدأ يظهر ثانية في الخليج، وصاحبت علي ميرال في مهمته هذه أربع سفن من نوع GALLEY اتجه بهم نحو مسقط مغيرا عليها، وتمكن من نهبها بعد انتصاره على القوات البرتغالية بها أي.

<sup>(</sup>۱) جمال زکریا قاسم (دکتور) : مرجع سابق، ص: ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٢) وصف المسيوجيان علي ميرال هذا بأنه اشتهر بالجرأة والإقدام والهمة، انظر: جيان وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية، مصدر سابق، ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ويذكر د/ السيد مصطفى سالم أن علي ميرال قد تمكن من تحطيم قوة البرتغاليين بمسقط واستولى على إحدى سفنهم التي كانت ترسو في الميناء وهي محملة بالبضائع وكانت في طريقها إلى هرمز. - انظر: الفتح العثماني الأول لليمن، مرجع سابق، ص: ٢٣٤.

وقد فشل البرتغاليون بقيادة لويس دي الميدا D. LUIS DE ALMEIDA في ملاحقة العثمانيين، إلا أن هذا القائد البرتغالي قد قام بمهاجمة بعض السواحل الأخرى فيما يسمى ساحل النواخذة. (١)

وفي الحقيقة لم تجن الدولة العثمانية – على ما يبدو – أية فائدة تذكر، بل على العكس من ذلك فقد استفاد البرتغاليون بعد أن نبهتهم هذه الغزوة إلى ضرورة تعزيز قواتهم في مسقط، إذ اعتبر البرتغاليون سيطرة العثمانيين وهجومهم عليها بمثابة عار كبير لحق بسلاحهم البحري، وربما كان ذلك هو الذي دفع الحكومة الإسبانية – صاحبة الهيمنة على المستعمرات البرتغالية في ذلك الحين – إلى إصدار تعليماتها بزيادة التحصينات العسكرية، وبناء قلعتين كبيرتين لا تزالان قائمتين بحيالهما حتى الآن تحيطان بخليج مسقط، وتضفي عليه جوا من الغموص والرهبة (٢)

وقد عقد القائد العثماني بعد ذلك العزم على مهاجمة السواحل الشرقية لأفريقيا.

ففي سنة ١٥٨٥م ركب مير علي بك أو علي ميرال – كما يــذكــر – سفينتين حربيتين من الأسطول العثماني، كانت إحداهما قديمة بالغة في القدم، إلى حد أنه كان يخشى أن تتفكك أخشابها، مما جعله يتركها<sup>(٣)</sup> وبسير في مهمته بسفينة واحدة (٤).

ويذكر أحد الباحثين<sup>(٥)</sup> أن مهمة على بك ميرال، كانت تهدف إلى إحضار بعض

STAVEN JOHN: TRANSLATION OF MANUEL DE FARIA (\) SOUSA, THE PORTUGESE QSIA 3VOLS. PP. 370 - 372, (LONDON 1695).

<sup>(</sup>٢) جمال زكريا قاسم (دكتور) الخليج العربي، مرجع سابق، ص: ٩٠، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) يذكر جيان في كتابه وثائق تاريخية، ص: ٢٧٨، ٢٧٩، أن ذلك كان سنة ١٥٨٦م، وأن هذه السفينة القديمة قد غرقت.

<sup>(</sup>٤) الشاطر بصيلي عبدالجليل، تاريخ وحضارات السودان الشرق والأوسط، ١٩٧٢م، ص: ٢٦٢

<sup>(</sup>٥) السيد مصطفى سالم (دكتور): مرجع سابق، ص: ٣٢٤.

الأخشاب اللازمة لأسطول البحر الأحمر، ولم نجد أحدا من الكتاب والباحثين ذكر هذه الرواية، التي أضاف إليها الباحث أن والى اليمن هو الذي أرسله في هذه المهمة.

وعلى كل فقد أبحر القائد العثماني بسفينته من ساحل الحجاز إلى ساحل شرق أفريقيا، ووصل إلى مقديشيو حيث تعرف على مشايخها، وأخبرهم بأنه بناء على أمر سلطانه، جاء ليوطد حكمه وسلطته على جميع حكام ومشايخ سواحل مالندي، كما أخبرهم بأن أسط ولا ضخما سيحضر على أثره، لتنفيذ الغرض والسيط رة على الساحل (١).

ثم رحل علي بيك ميرال – بعد ذلك – قاصدا لوزيفا، وعندما وصلها تمكن من الاستيلاء على إحدى السفن البرتغالية، التي كانت محملة بالبضائع الغالية النفيسة – كما يذكر جيان – بفضل معاونة أحد مشايخ هذا الساحل، وتمكن ربان السفينة روك دى بريتو ورجاله من الفرار قبل استيلاء على بيك عليها ولجأوا إلى لامو.

ولما كان شيخ لامو من الموالين لعلي ميرال، فقد سلمهم إليه فأسرهم جميعا وأرسل بهم إلى إستانبول حيث لقوا حتفهم هناك.

وفي جهة باتا تمكن علي بيك كذلك من الاستيلاء على سفينة تجارية أخرى، واستحوذ عليها وأصبح لديه حينئذ دوننمة صغيرة مؤلفة من السفن التي سيطر عليها، وقد تفرّغ للتجارة عليها بالمدن الساحلية مستفزا سكانها، وحفزهم للثورة على البرتغال.

فاستطاع بذلك إشعال نار الشورة على المستعمرين بين سكان امبازا، ولامو، وممبسة، وكليفي، وبراوه، ويوجو وغيرها من المدن، كما حملهم في الوقت نفسه على الإقرار بالطاعة لسلطان العثمانيين مثلما فعل بسكان مقديشيو، وقد نجح في ذلك كله بإيهامهم أن من ورائه أسطولا كبيرا من قبل الدولة العثمانية لا يلبث أن يصل.

وقد أفاده هذا الإيهام، لأن القوة التي كانت معه لم تكن كافية لإخافة الناس، على

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص: ٤٢٤ – ٤٢٥.

الساحل وإرهابهم، إذ كان عدد رجالها لا يتجاوز ثمانين رجلا،. كما أن سفينته الحربية كانت في حالة يرثى لها، لحدوث ثغرات في جوانبها أدت بعد ذلك إلى غرقها في مياه ساحل مصوع (١).

ويذكر أيضا أن علي ميرال قد استقبل بحماسة بالغة من ميناء إلى آخر، حيث أعلنت كل من مقديشيو وبراوة وقسمايو وفازا وبات ولامو تحويل تبعيتها من الملك المسيحي فيليب الثاني إلى السلطان المسلم مراد الثالث (٢).

كما كانت ممبسة أسبق مدن شرق أفريقية إلى ذلك، حيث طلب شيخها من القائد التركى بناء قلعة وتزويده بحاميات عثمانية.

وقد عاد علي بيك إلى الآستانة سنة ١٥٨٦م ومعه خمسون أسيرا برتغاليا ومجموعة كبيرة من الغنائم، وبدا ذلك نصرا كبيرا للعثمانيين<sup>(٣)</sup>.

إلا أن سلطان مالندى أرسل بخبر القائد العثماني علي ميرال إلى القائد البرتغالي دوم دوارتي دي مينرس وتفاصيل جولته، فما كان من هذا القائد إلا أنه قد أعد في ميناء جوا أسطولا مكونا من ثماني عشرة سفينة، وعلى رأسها القائد البرتغالي مرتيم أفونسودي ميلو بومبيرو، فوصل أمام ممبسة وأحرقها، فخضعت له باقي المدن وتنصلت من تبعتيها للحولة العثمانية، بعد تأديب الأسطول البرتغالي لهم وتهديدهم، ما عدا مقديشيو التي صمدت، بغضل قوة أسوارها وبسالة رجالها، ولم تبد ممبسة أية مقاومة، لأن أهلها قد رحلوا عنها، أما شيخا لامو وبات فقد تذرعا بأن الثورة فرضت عليهما من قبل العثمانيين، ولاذ شيخ لامو بالفرار.

<sup>(</sup>۱) جيان : وثائق تاريخية، مصدر سابق، ص: ۲۷۹، ۲۸۰

<sup>(</sup>٢) تولى السلطان مراد سلطنة الدولة العثمانية من ١٥٧٤، إلى ١٥٩٤م.

أنظر: القاضي حسين بن أحمد العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وأمام، القاهرة ١٩٣٩م، ص: ٦٢

<sup>(</sup>٣) جمال زكريا قاسم (دكتور): الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية، مرجع سابق، ص: ١٠١،١٠٠

أما فازا فقد أعمل البرتغاليون فيها صنوف الدمار، وأحرقوا المدينة بعد أن ذبحوا شيخها مع مئات من سكانها، كما أغرقوا جميع السفن التي كانت راسية هناك في المناء.

وقد استفاد علي بيك ميرال من البيانات التي حصل عليها في رحلته الأولى، ولم يمض وقت طويل حتى أعد أسطولا صغيرا مكونا، من خمس سفن وتحرك بها من ميناء مخا في أوائل ١٥٨٩م، فوصل إلى ماليندى التي قاومته مقاومة عنيفة اضطرته للانسحاب، فاتجه إلى ممبسة ليتجهز فيها لهجوم مباغت على ماليندى.

وفي ذلك الوقت كان مانويل دي سوزاكوتنهو – حاكم الهند البرتغالي – يعد أسطولا مكونا من عشرين قطعة حربية، تقل تسعمائة جندي تحت قيادة أخيه تومي دي سوزاكوتنهو، الذي أبحر إلى الشرق الأفريقي ومرّ على براوة وأمبازا ولامو وماليندى، حتى وصل في ٥ مارس ١٥٨٩م إلى ممبسة حيث كان على بيك ميرال متحصنا بها(١).

وبينما كان القائد البرتغالي (تومي) يستعد لمهاجمة المدينة بحرا إذ بقبيلة وازيمبالا (آكلة لحوم البشر) تصل إلى ممبسة وتجعل أهل المدينة ومعهم الأتراك العثمانيون، بقيادة علي بيك ميرال بين شقي الرحى، البرتغاليون من البحر، وآكلوا لحوم البشر من البر (الداخل)، وهجمت تلك القبيلة الهمجية بوحشية على أهالي ممبسة، ومن بها من العثمانيين بعد الاتفاق مع البرتغاليين، وأخذ هؤلاء يقتلون ويذبحون، وحاول الكثير منهم أن يرمى نفسه في البحر فكانت سهام البرتغاليين تحصدهم حصدا.

ولم ينج من الأتراك العثمانيين سوى من وقع أسيرا في يد البرتغاليين، وكان من

<sup>(</sup>۱) جيان: وشائق تاريخية، مصدر سابق، ص: ۲۸۱، ۲۸۱، وانظر: السيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن، ص: ٤٢٤، ٤٢٥، وانظر: الشاطر بصيلي عبدالجليل: تاريخ وحضارات السودان، ص: ٤٦٣، وانظر: جيمس دفي: الاستعمار البرتغالي في أفريقيا ترجمة الدسوقى حسنين المراكبي، القاهرة، ١٩٦٣م، ص: ٨٢.

ضمن الأسرى القائد العثماني على بيك الذي أرسل إلى لشبونة وفيها توفي $^{(1)}$ .

وبتبدد حملة علي ميرال هذه – على النحو السابق – يكون قد انتهى آخر نشاط بحري عثماني كبير في البحار العربية الجنوبية، وقد كان من المكن أن يقضي العثمانيون على قوة البرتغاليين البحرية في البحار الشرقية في ذلك الوقت، إذ كانت البحرية البرتغالية تعاني ضعفا شديدا من جراء الهزيمة التي لحقت بالأرمادا سنة البحرية الكن الفرصة ضاعت من أيدي العثمانيين لضعف قوتهم البحرية في ذلك الوقت أيضا، ربما لهزيمتهم في معركة ليبانتو البحرية في ١٧٧ أكتوبر ١٧٧١م، أمام الحلف الأوروبي في البحر المتوسط (٢).

ولم يبق أمام العثمانيين بعد ذلك إلا ميدان ضيق أمام السواحل اليمنية، كما أصبح الهدف الوحيد لهذا النشاط هو اتخاذ السواحل اليمنية قاعدة للدفاع عن سواحل البلاد المطلة على البحر الأحمر، فعملوا على منع البرتغاليين وغيرهم من الأوربيين – الذين جاؤا إلى الشرق منذ نهاية القرن السادس عشر الميلادي – من الولوج في هذا البحر، أبعد من المواني اليمنية، وبالتحديد من ميناء مخا، وتمكن العثمانيون بذلك من وضع تقليد جديد، وهو تحديد نطاق توغل السفن الأوروبية بحجة أن الحرمين الشريفين يطلان على هذا البحر. (3)



<sup>(</sup>۱) جیان : مصدر سابق، ص: ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) كان الأسطول البرتغالي مع الأسطول الإسباني في تلك المعركة التي تمت بتدمير الأسطولين السطول الإنجليزي.

<sup>(</sup>٣) وقعت هذه المعركة بين الحلف الأوروبي المكون من البندقية وإسبانيا ومالطة وفيها تحطمت القوى البحرية العثمانية فتم غرق أو إحراق ٩٤ سفينة، ووقعت ١٣٠ سفينة أخرى في الأسر، كما خسر العثمانيون فيها أكثر من ثلاثين ألف جندي، انظر: السيد مصطفى سالم، مرجع سابق، ص٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) السيد مصطفى سالم (دكتور): نفس المرجع السابق، ص: ٣٥.

الفصل الرابع نتائج الصراع البرتغالي العثماني

## الفصل الرابع

# نستائسج الصراع البرتغالي العثماني

- \* النتائج السياسية.
- \* محاولة الصلح بينالبرتغاليين والعثمانيين.
  - \* النتائج الاقتصادية.
    - \* النتائج الحضارية.
    - \* النتائج العسكرية.
      - \* اهتمام العثمانيين

بتأمين البحر الأحمر

## الفصسل الرابسع نتائج الصراع البرتغالي العثماني

كان للصراع البرتغالي عدة نتائج يمكن أن نجملها فيما يلي : أولاً : النتائج السياسية :

يستلف نظر الباحث عند دراسة النتائج السياسية، التي ترتبت على غزو البرتغال لمنطقة الشرق – بما فيه شرق أفريقيا والمحيط الهندي والخليج العربي – إبان القرن السادس عشر الميلادي، أن الأوضاع السياسية في هذه المناطق قبل وصول البرتغاليين، كانت تعاني من تفكك سياسي في أوصال المناطق العربية بسبب ضعف القوى السياسية المسيطرة عليها، وانشغالها بخلافاتها المذهبية والسياسية، مما كان عاملا رئيسيا ساعد البرتغاليين في فرض سيطرتهم على المناطق العربية والإسلامية، في وقت اشتد فيه ضغط الإسبان على مناطقها الغربية، على أثر حركة الاسترداد الشهيرة، حتى كاد يخيل للبرتغاليين أن بإمكانهم تحطيم القوى السياسية العربية والإسلامية، بسلبها مصادر قوتها الاقتصادية والتحكم في طرق تجارتها والسيطرة على مقدساتها الإسلامية. (١)

ولم يقتصر التفكك السياسي على القوى المحلية، بل تعداه إلى القوى الإسلامية الكبرى، التي انشغلت إما في تدعيم قواعد حكمها أو في صراعات قامت فيما بينها.

وكانت الفترة التي واكبت الغزو البرتغالي لمنطقة الشرق الأفريقي ومابعدها، تعد فترة تحول بالغة الأهمية بالنسبة للقوى الإسلامية، التي تصدرت لزعامة العالم الإسلامي في ذلك الوقت، لقد شهدت تلك الفترة أفول بعض القوى الإسلامية وظهور بعضها الآخر، نلاحظ أنه في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وعلى وجه التحديد في عام ١٤٩٢م سقطت آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس (٢).

<sup>(</sup>١) بدر الدين عباس الخصوصي (دكتور): دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث، والمعاصر، الكويت١٩٧٨م، جـ١، ص: ١٤

<sup>(</sup>٢) جمال زكريا قاسم (دكتور) الاستعمار البرتغالي بين الخليج العربي وشرق أفريقيا (ندوة رأس الخيمة التاريخية ١٩٨٧م)، ص: ٢

ومنذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، أخذ العثمانيون يحوّلون وجهتهم من الغرب، بعد ان توغلوا حتى أسوار فيينا عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة، إلى جهة الشرق على حساب الشعوب الإسلامية، وفي نفس الفترة تأسست الدولة الصفوية الشيعية في فارس وأخذت في التوسع، كما بدأ انهيار الدولة المملوكية التي كانت تسيطر على كل من مصر والشام والحجاز، وظهور الدولة المغولية في الهند (١).

وكل هذه التحولات السريعة في العالم الإسلامي – والتي تزامنت مع وصول البرتغاليين إلى الشرق – لم تؤد إلى تكاتف الأيدي والتكتل والتضامن لتكوين قوة عربية إسلامية لمواجهة الخطر الداهم من قبل الغرب، بل على العكس من ذلك، فقد انشغلت القوى الإسلامية والعربية في صراعات مذهبية فيما بينها، أو فيما بينها وبين القوى الأخرى المجاورة لها. فمثلا كان قيام الدولة الصفوية في فارس على يد الشاه إسماعيل الصفوي (٩٩١ - ٤٢٥ م) الذي أخذ يسعى لتوطيد دعائم دولته التي اتخذت من تبريز عاصمة لها (٢)، أدى قيام هذه الدولة إلى ظهور الصراع المذهبي بينها – كدولة تعتبر نفسها حامية المذهب الشيعي، وبين الدولة العثمانية التي اعتبرت نفسها حامية المذهب الشيعي، وبين الدولة العثمانية الموقف في معركة جالد يران في عام ١٥٥ م، التي أسفرت عن هزيمة الصفويين، وتوجه العثمانيون بعدها إلى القضاء على الماليك في مرج دابق ٢١٥ م، ثم

كما أن الصراع الدائر بين القوى الإسلامية والهندوكية في الهند أنهك تلك القوى. ولقد ترتب على هذه الصراعات الجانبية بين القوى الإسلامية، أن شغلتها عن مواجهة البرتغاليين، الذين أصبحوا يجوبون المياه الهندية وترسو سفنهم في موانئها، فما كان من سلطنة كجرات الإسلامية إلا أن استنجدت بدولة الماليك في

<sup>(</sup>۱) مصطفی محمد رمضان (دکتور): مرجع سابق، ص: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): مرجع سابق، ص: ١١١.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد بك : مرجع سابق، ص: ٧٤.

مصر – رغم بعد المسافة – وفي تلك السواحل تعرض الأسطوال المصري للهزيمة من البرتغاليين في معركة ديو البحرية عام ١٥٠٩م (1), وأدى ذلك إلى سيطرة البرتغاليين على تجارة الخليج والمحيط الهندي، وأسسوا مستعمرة في الهند يرأسها نائب (1).

وبعد أن استولى العثمانيون على الشام ومصر، وأبعدوا المماليك عن دائرة الصراع، وجّهوا أنظارهم إلى البحر الأحمر الذي أصبح مهددا من قبل البرتغاليين، ولكن عبور هذا البحر والوصول إلى الهند يحتاج إلى بناء أسطول بحري قوي، وعلاقات سياسية مع الدويلات التي تقع على ضفتيه، فاليمن لها موقف سابق من المماليك والعثمانيين من بعدهم، خشية تسلط هاتين القوتين والسيطرة على اليمن لإيجاد قواعد بحرية، لتمكن القوة العثمانية من مواجهة البرتغال. وهذا مالا يقبله سلاطين اليمن، فنجد هنا منحى آخر يضعف المواجهة الإسلامية ضد البرتغاليين.

وهكذا كشفت تلك التحولات السريعة التي تعرض لها العالم الإسلامي، عدم تضامن تلك القوى في مواجهة البرتغاليين، مما جعل ذلك العدو يمكن لنفسه، ويؤسس قوة ضاربة صعب على القوى الإسلامية مواجهتها. (٢)

كما أن الصراع الذي دار بين القوى الإسلامية، كان لها أشر سلبي على الموقف العسكري والسياسي للشرق الإسلامي، حيث أصبحت السياسة التي انتهجتها هذه الدول سياسة لم يراع فيها مدى خطورة القوة القادمة من الغرب، والتي لاقت كل عون ومباركة من جميع القوى الأوروبية، وعلى رأسها الكنيسة التي جعلت جلّ اهتمامها الكشف الجغرافي والوصول إلى بلاد برستر جون الملك المسيحي في الشرق، لوضع حد للقوى الإسلامية المتنامية في الشرق، والتي كان لها دور كبير في طرد

<sup>(</sup>١) ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور، جــ٤، ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>Y) مديحة أحمد درويش، (دكتورة): سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، جدة (Y) مديحة أحمد درويش، (دكتورة): سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر المهرد (Y).

<sup>(</sup>٣) شوقي الجمل (دكتور): ندوة رأس الخيمة التاريخية، مرجع سابق، ص: ٢٨.

الصليبيين من المشرق العربي، لقد عقد الغرب الأوروبي العزم على التخلص من العرب، وطردهم من شبة الجزيرة الأيبرية وتعقبهم في ديارهم، ومحاولة الوصول إلى بلد التوابل، وقفل الطريق على التجارة العربية والإسلامية وجعلها تحت سيطرتهم (١).

هذه السياسة التي اتبعها الغرب ونفذتها البرتغال بكل دقة، نتج عنها انهيار سياسي لكل القوى المحلية المسيطرة على سواحل البحر الأحمر وموانئه، وبشكل خاص المماليك والطاهريين (٢)

ويتضح من السياسة التي انتهجتها البرتغال في علاقاتها بالمستعمرات، التي أصبحت تحت سيطرتها، ومانتج عن هذه السياسات من تدهور في الأحوال السياسية والاقتصادية للقوى الإسلامية والعربية، في المناطق التي وقعت تحت السيطرة البرتغالية، وكذلك المناطق الأخرى التي تضررت من جراء هذه السياسة التي اتبعتها البرتغال، بينما نرى – بعد تولي القائد البرتغالي ديوجو لوبيس دي سكويرا (DIOGE LOPES SGUEIRA) الذي حكم الهند بعد وفاة البوكيك عام ٥١٥١م، عند عودته من هرمز إلى كوة في الهند – يذكر أن سكويرا عمل على تطوير سياسية البرتغال، وتوسيعها في المحيط الهندي، وسمح للسفن البرتغالية التجارية بالمتاجرة مع بلدان شرق أفريقيا والهند، وضمن لها الأمن والحماية مما زاد من عددها في المياه الهندية، الأمر الذي جعلها تتمادى في أعمالها التي لم تقتصر على التجارة فحسب، بل تجاوزت حدها إلى أعمال القرصنة، في عرض البحر، فمارست النهب للسفن غير البرتغالية، كما أغارت على الشواطيء (٢).

Germa Beshah and others:(\)

The question of the union of the churches in Luso Ethiopian Relations (1500 - 1632) Lispon - 1964, p. 18.

<sup>(</sup>٢) مديحة أحمد درويش (دكتورة): مرجع سابق، ص: ٢٤

<sup>(</sup>٣) بشير أحمد كاظم: التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر، ندوة رأس الخيمة التاريخية ١٩٨٧م، ص: ١٢،١١.

وقد أثرت هذه السياسة سلبا على سير الحياة السياسية والاجتماعية للدويلات التي كانت سيدة لهذه البحار.

وبعد ازدياد نشاط البرتغاليين البحري، وامتداد سيطرتهم على معظم موانى، البحر الأحمر والخليج العربي وغرب الهند، عمدوا إلى اتباع سياسة استعمارية جديدة تتلاءم وإمكاناتهم البشرية (١). وعلى هذا النمط بنوا سياستهم الاستعمارية، وجعلوها تعتمد على عدة أسس نذكر منها مايلى:

اولاً: السيطرة على الطريقين الرئيسيين للتجارة الشرقية، بعد غلق منفذيهما المؤديين للبحار العربية والمتصلين بمياه المحيط الهندي، وقطع الطريق على التجار والملاحين العرب والمسلمين، والقضاء على السفن الإسلامية في المحيط الهندي، وطرد هؤلاء التجار من المراكز التجارية الهندية والأفريقية، وحظر مزاولة التجارة في المحيط الهندي لغير البرتغاليين.

ثانيا: وضع أيديهم على المحطات التجارية في الساحل الغربي للهند، مثل مدينة (جوا GOA) ومدينة (ديو DUO) \* وكجرات وغيرها من الموانيء الرئيسية الهامة، التي كانت تعج بالتجار والعرب والمسلمين، الذين غدوا لايستطيعون الاقتراب منها إلا بإذن مسبق من الحاكم البرتغالي (٢).

وقاموا ببناء قلاع وحصون في هذه الموانىء، لحماية الأسطوال البرتغالي أثناء تحركاته في المحيط الهندي، لفرض سياسة الاحتكار بالقوة، وعدم السماح للسفن الإسلامية بممارسة أي نشاط ملاحى أو تجاري في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق

<sup>(</sup>١) كانت البرتغال لا تمثلك أعداداً بشرية كبيرة تسمح بانتشارها وتمكينها من المناطق التي احتلتها، وتوطينهم على شكل مستوطنات بعيدة عن البلد الأم، حيث أن تعداد سكان البرتغال في القرن السادس عشر الميلادي لم يتجاوز المليون نسمة.

انظر : عبدالعزيز الشناوي (دكتور) معالم الوجود البرتغالي في شرقي الجزيرة العربية، لجنة تدويل قطر، ١٩٧٦م، جــ، ص: ١٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة ١٩٣٨م، ص: 3٤. \*انظر منظر عام لديو بالهند، (ملحق رقم ٢٠) ص: ٢٨٢.

التي سيطروا عليها، وأخذت سفنهم تجوب المحيط الهندي والبحار العربية، فما قابلت سفينة عربية وإلا نهبتها وقتلت من فيها، وتغير على الشواطىء العربية حيث تنهبها وتقتل سكانها وتحرقها ثم تولى الأدبار (١).

وغدت الأطماع البرتغالية أشد ضرواة، وقد عبر البرتغاليون عن وحشيتهم وشراستهم باستخدام أشد أنواع الإرهاب والقسوة في معاملاتهم مع الموانىء والسفن العربية التى كانوان يعثرون عليها.

ومن وحشية البرتغاليين ماأشارت إليه وثائقهم التي أوردها جوادي بروس، والتي عبر فيها عن أحقادهم الصليبية، معترفا بأعمالهم الوحشية حيث قال: «عندما غزا الكفار – خاصة العرب منهم – وكانوا قد تركوا بلادهم الواقعة في الشرق، ووفدوا إلى بلادنا في الغرب.. ثم قضت إرادته أن يمارس البرتغاليون حقهم الطبيعي هذا، بعد انقضاء قرون عدة وبالطريقة ذاتها بحد السيف.. ليس في الجزيرة العربية الجدباء، حيث دمروا مدنها وخطفوا نساءها وأطفالها، واستولوا على الثروات والأوطان فيها، فقط، ولكنهم غزوا الفرس، وقد دفع الفرس ثمن إهانتهم لإسبانيا لانهم اعتنقوا ديانة أولئك العرب المتخلفين» (٢).

وهناك وثائق عديدة مثل الرسائل التي يرسلها سلاطين الدويلات الإسلامية، التي رضخت لحكم البرتغاليين، ويذكرون فيها أفعال قوادهم مع التجار المسلمين، بل ومع نفس السلاطين مثل رسالة السلطان محمد شاه سلطان هرمز الذي أرسلها إلى الملك دون جوان ملك البرتغال (.D. Joao 111)، يشرح فيها معاملة القبطان ديوكو دميلو (CAPITAO MOR DIOGODE MELLO)، عندما أتى إليه وطلب المبالغ المقرر دفعها، وفي ذلك العام قل دخل هرمز وأجبره على دفع المبلغ، وإلا سوف يلقى به في السجن، وفعلا يشير من خلال رسالته للملك إلى أنه وضع في

<sup>(</sup>١) محمود السمرة: الصراع بين العرب والبرتف اليين في شرق أفريقيا، مجلة العربي الكويت، العدد ٥٥، ١٩٦٢م، ص: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) جوادى بروس: الوثائق البرتغالية، العشارية الثانية، القسم الأول، ص:١.

### السبجن لمدة عنام (١)

ورسالة أخرى من حاكم كلوة الحاج حسن بن محمد راكان للملك دون مانويل (D. MANOEL) مؤرخة في ١٧ يوليو ١١٥١م يذكر سوء معاملة القبطان برنردو فريري (BERNAR DO FREIRE)، وأنه طلب منه ألف مثقال من الذهب، رشوة حتى يبقيه في الحكم (٢).

كما أننا نجد هذه السياسة التعسفية التي اتبعها القادة البرتغاليون في إدارة شئون هذه المناطق، التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، في حين كانت سياسة القوى الإسلامية والعربية من الضعف، بحيث أنها لم تستطع الوقوف كما يجب لردع هذه القوة البحرية الآخذة في التوسع والانتشار.

ولنعد إلى شرق أفريقيا لنرى كيف استطاعت السياسة البرتغالية أن تحقق أهدافها، في إنشاء علاقات واتقافيات مع ملوك الحبشة وشيخ ماليندي (<sup>7</sup>). الذي أفسح لهم الطريق، واستغلوا العداء المستحكم بين ماليندي وممبسة للسيادة على الساحل الأفريقي، مما ترتب عليه انهيار قوة كل من الطرفين، وهذا بدوره خدم البرتغاليين في فرض سيطرتهم على الساحل الشرقي لأفريقيا، فقد سقطت كل من البرتغاليين في فرض سيطرتهم على الساحل الشرقي لأفريقيا، فقد سقطت كل من لامو وبراوة وجزيرة سوقطرة وموزمبيق في عام ٢٠٥١، و٧٠٥١م على يد القائدين البوكيرك (AL BUQUERQUE) ودوارت داميلسو السبرتغاليسين البوكيرك (DUARTE DE MELLO)).

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة السلطان محمد شاه سلطان هرمز للملك دون جوان الثالث، عام ١٥١٧م، ضمن الوثائق العربية بالأرشيف البرتغالي، لشبونة.

FR. JOAO DE SOUSA: DOCUMENTOS ARABICOS - LIS- (Y) BOA 1790, P. 44 - 478

<sup>(</sup>٣) يمكن استنتاج هذا الولاء لملك البرتغال من قبل سلطان ماليندي (ملندة) في رسالته التي يستعطف فيها، ويقدم له كل الولاء والطاعة نظير إعطائه مبلغا من المال الذي حصلوا عليه من الديبة (سرنديب)، والرسالة ضمن الوثائق المحفوظة في أرشيف (توري دي تومبو – N. T. T. NO 120 (TORRE DI TOMBO ARCHIVE IN LISBON)

<sup>(</sup>٤) شوقى الجمل (دكتور): ندوة رأس الخيمة التاريخية، ص: ٢٨.

ونتج عن هذا الغزو المسلح بأسلحة متطورة وسفن كبيرة (\*) أعدت إعداداً جيدا لغزو البحار العربية والإسلامية، انهيار كامل لسياسة القوى العربية والإسلامية، مقابل السياسات التي انتهجها المستعمر الذي لم يسبق للمنطقة أن عرفت مثله، في وحشيته وعدائه لأهالي هذه المنطقة من العالم الإسلامي، والدور الذي لعبته البرتغال، من استغلال الظروف السيئة التي كانت تعيشها القوى الإسلامية المتطلعة إلى توسيع رقعتها على حساب جيرانها الضعفاء، مثل الدولة العثمانية، وتوسعها شمالا وغربا على حساب العراق والشام.

وقد قام البرتغاليون في عام ١٥٢٢م بوضع سياسة، تتركز على جعل الموظفين البرتغاليين هم المسئولين عن الجمارك، وعلى أثر هذه السياسة، وقع تمرد بالبحرين وقريات وصحار، وهوجمت هذه الأماكن، بناء على أوامر صدرت من ملك هرمز، وكان أمله التخلص من سيطرة البرتغاليين، وكذلك قامت في عام ٢٦٥١م ثورات أخرى في قلهات ومسقط<sup>(١)</sup>. إلا أن البرتغال تمكنت من إخماد هذه الثورات – ولو مؤقتا – حيث استعادوا سيطرتهم على البحرين عام ٢٥٩م. (٢)

وكانت هناك محاولات عثمانية بين عامي ٥٥٠ م و ١٥٥ م للتصدي للنفوذ البرتغالي في الخليج، لكنها لم تتمكن من ذلك، ونتج عنها أن القوى المحلية السياسية أخذت تتعاظم في كل من شرق أفريقيا والخليج، حتى تمكنوا من تغيير الوضع السياسي بالمنطقة إلى صالحهم بعض الشيء، وظهور قوى سياسية جديدة مثل قوة اليعاربة في عمان، بالتعاون مع القوى السياسية والقبائل العربية لتحرير شواطئها من الاستعمار البرتغالي، مستفيدين من الظروف الداخلية والخارجية التي كانت تمر بها الإمبراطورية البرتغالية، مما جعلهم يقفون منها موقف التحدي، ويشكلون عاملا رئيسياً من عواما، انهيارها سياسيا وتجاريا في الشرق (٢).

<sup>\*</sup> انظر سفينة حربية في أرشيف (توري دي تومبو - لشبونة).

<sup>(</sup>۱) ویلسون: مرجع سابق، ص: ۲۱۸

<sup>(</sup>٢)عائشة السيار (دكتورة): مرجع سابق، ص: ٢٨

<sup>(</sup>٣) جمال زكريا (دكتور): ندوة رأس الخيمة التاريخية، ص: ١٦

وتأتي محاولات الصلح بين البرتغاليين والعثمانيين، نتيجة لفشل الصراع الدائر بينهما في الشرق الأفريقي والمحيط والخليج، لمدافعة كل منهما للآخر عن مناطق النفوذ ذات الأهمية الاستراتيجية في هذه المناطق، وهذه المحاولات هي:

#### محاولات الصلح بين البرتغاليين والعثمانيين:

كانت مشقة الصراع البرتغالي العثماني، للسيطرة على تجارة الشرق جعلت كلاً من الطرفين، يميل إلى إيجاد مخرج من هذا الصراع الذي تمثل في محاولات لعقد اتفاقية تجارية وسياسية بينهما.

وقد كان لمك البرتغال السبق في ذلك، ووجد بعض الاستجابة من الإدارة العثمانية في استانبول، فقد اقتنع العاهلان البرتغالي والعثماني بعدم جدوى المعارك الحربية، التي كان فيها المنتصر خاسرا، وكذلك المنهزم أشد خسرانا، وقد تشابهت كثيرمن المعارك في نتائجها.

فعلى الرغم من استعدادات العثمانيين الباهظة، وقطعهم المسافات الطويلة من السويس إلى ديو بالهند بأسطول ضخم، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة سوى تهديد بعض السواحل، وأسر بعض الجنود أو بعض السفن من الجانب المعادي.

وعلى نفس الـوتيرة كـانت حملـة السـويس البرتغـاليـة، التـي اكتملت فيهـا الاستعدادات العسكرية ومئات الأميال التي قطعتها من الهند إلى السويس، ثم عادت دون تحقيق نتائج مرجوة اللهم إلا تهديد بعض السواحل.

هذا بالإضافة إلى وقوع بعض الأحداث السياسية والعسكرية الأخرى، التي دفعت الدولتين إلى التفكير في حل مشاكلهما عن طريق الصلح والمصالح المشتركة بينهما.

ويؤكد بعض الباحثين (۱) على أن عروض الصلح قد جاءت أولاً من طرف ملك Stripling, G. W. F.: The Ottoman Turks and the Arabs - 1511 - 1574 U.(۱) S. A. Urpana - 1942 - p. 93.

انظر: عبدالعزيز الشناوي (دكتور) المراحل الأولى، مرجع سابق، ص: ٦٨٢

البرتغال، بعد إدراك جيدا مدى قوة العثمانيين التي أخذت في التزايد، ولأنه فضّل عدم الاستمرار في إثارة الدولة العثمانية، كما حدث عندما هاجم ستافودا جاما السويس.

إلا أن وقائع الأحداث تبين اتجاه البلدين نحو رغبة واحدة، هي معالجة المشكلات عن طريق الصلح.

فقد كانت البداية عندما أمر السلطان العثماني سليمان القانوني شخصاً نصرانيا، كان يقوم بإستانبول منذ فترة طويلة يدعى كوتنهو COTANHO بتقصى الأخبار والمعلومات السرية عن الإدارة البرتغالية في الهند ونشاطاتها هناك.

وكوتنهو هذا كان – على مايبدو – جاسوسا مزدوجا – أي عمل لحساب الطرفين، على الرغم من أنه بندقي وكان يعمل سفيرا غير مكلف بإستانبول، فعندما بعثه السلطان سليمان، توجه أولاً إلى هرمز، وهناك أبت عليه نصرانيته إلا أن يفصح لإخوانه في الدين – البرتغاليين – عن القصد من مهمته، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك فقد أرسل – بمساعدة حاكم هرمز يخبر حاكم جوا (نائب الملك) بمهمته الحقيقية، ويقدم شتى النصائح إلى السلطات البرتغالية، عن مدى استعداد العثمانيين وقوتهم البحرية، وعدد سفنهم في السويس وغير ذلك.

وأرسل حاكم جوا على الفور إلى الملك البرتغالي في لشبونة، يخبره بما سمع من كوتنهو، وقد أقلقت هذه المعلومات التي تخص استعدادات العثمانيين ملك البرتغال فتهيأ على ماييدو للتفاوض صلحا.

وعلى كل فقد دارت المفاوضات بين الطرفين بصورة أو بأخرى، كان رسولها في البداية كوتنهو هذا، وانحصرت مطالب السلطان العثماني فيما يأتي:

١ – طلب كمية من الفلفل تحتاجها الدولة العثمانية تقدر بـ ٢٥٠,٠٠٠ كجم من الفلفل الأسود، مقابل تأمين حصول البرتغاليين على ٣٨٠٠ طن من الحبوب.

- ٢ عقد صلح بينهما في المحيط الهندي لمدة مابين ٥ إلى ١٥ سنة (١).
   بينما اشتملت مطالب ملك البرتغال على ما يلى:
- ١ إن بإمكانه إعطاء العثمانيين ٢٥٠٠ أو ٣٥٠٠ قنطار من الفلفل الأسود على
   أن يتم تسليمه في ميناء البصرة، في مقابل تسليم ١٠,٠٠٠ قنطار من الحنطة في ميناء
   السويس أو سلانيك أو بلاد الحبشة. (٢)
  - ٢ أن يتم إبرام الصلح لمدة خمسة عشر عاما على الأقل.
    - ٣ عدم تواجد قوات الطرفين بكثرة في عدن.
  - ٤ حرية الملاحة في البحر الأحمر، وحرية التجارة في جدة.
  - ٥ عدم إنشاء أساطيل عثمانية في المحيط الهندى مدة استمرار الصلح.

ويذكر أن كوتنهو بقى في إستانبول حتى ٢ من يوليو (تموز) ١٥٤٠م، ثم سافر إلى القاهرة، حيث نقل إلى الملك البرتغالي مابها من استعدادات للعثمانيين، مخبرا إياه بوجود ست وأربعين سفينة في السويس بعضها غير صالح للإبحار.

وفي رسالة من السلطان العثماني سليمان القانوني أرسلت في ٣١ من يناير (كانون الثاني) ١٥٤١م، ظهرت شروط أخرى له حيث طلب فيها ٢٠٠٠ قنطار من الفلفل، تسلم إلى السفن العائدة للدولة العثمانية في كلكتا، على أن لايكون القمح مقايضة بالفلفل، إنما يكون بموجب شروط البيع المعقودة مع فرنسا والبندقية، كما طالب السلطان في رسالته بعدم تجاوز الخطوط التجارية لمدينة شهر وعدن وزيلع من قبل الطرفين، والاعتراف بالحدود الدولية والإقليمية، وتأمين سير السفن التجارية في البحر.

والواقع أن الدولة العثمانية كانت بحاجة ماسة إلى البهارات، كما كان

<sup>(</sup>١) صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند، مرجع سابق، ص: ١٠٦،١٠٥

<sup>(</sup>٢) يذكر المرجع الذي بين أيدينا أن يتم التسليم في NEGRA PONTE، وهي تعني مناطق الزنوج حرفيا، إلا أنه شاع استخدامها على بلاد الحبشة.

البرتغاليون بحاجة كذلك إلى الحبوب، وكلاهما أحوج لتبادل المنافع في جو يسوده الود والتعاون في أية صورة.

ويبدو أن الرسل قد أخذوا يتنقلون بين العاصمتين البرتغالية والعثمانية من أجل هذا الغرض.

فقد ظهر رسول آخر بين الطرفين يدعى ديجو دي ميسكوت DIOGO DE فقد ظهر رسول آخر بين الطرفين يدعى ديجو دي ميسكوت MESQUITE بعد كوتنهو، عندما أرسل الملك البرتغالي بتاريخ ٦ من كانون الأول (ديسمبر) ١٥٤١م مطالبا السلطان بكمية من القمح تبلغ من ٨٠٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ في مقابل خمسة آلاف قنطار من الفلفل.

وفي الـوقت الـذي كـان فيـه السفير ميسكـوت قـد وصل إلى إستـانبـول، كـان البرتغاليون في المحيط الهندي يتظاهرون بالالتـزام باتفاقيات الصلح المزمع إبرامها مع الدولة العثمانية، وأنهم لن يقوموا في المستقبل بعمل ينافي هذه الاتفاقيات.

وفي رسالة أخرى بعث بها السلطان العثماني في سنة ١٥٤١ هـ / ١٥٤٤م أصر فيها على شرطين أساسيين (٢) هما: إرسال كمية الفلفل المطلوبة، والالتزام بعدم تواجد سفن لوزيتانيا LUZITSNYA في سواحل مدينة شحر وعدن وزبيد وجدة وسواكن وسواحل الحبشة كذلك. وكانت هذه الرسالة بيد رسول برتغالي آخر يدعى إدواردو كاتينو (٢) ODOARD CATANEO، مما يدلنا على تعدد السفارات بين البرتغاليين والعثمانيين في سبيل التبادل التجاري، وإبرام معاهدة صلح بين الطرفين.

ومن ذلك ما حدث من تقارب ودي بين الدولتين، بعد أن فتح العثمانيون البصرة منطلقين من أهمية التجارة عبر الخليج العربي.

<sup>(</sup>١) يعتقد أن لفظة MOIO يقصد بها الإردب.

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالة السلطان العثماني سليمان القانوني إلى ملك البرتغال JOAO ملحق رقم (٢٦) ص: ٣٤٦ – ٣٤٦

<sup>(</sup>٣) صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند، مرجع سابق، ص: ١٠٨، ١٠٧.

فقد تم إيفاد التاجر العربي حاج فياض HAJI FAYAT، حاملا رسالة إلى الحاكم البرتفالي في هرمز مانوئيل دي ليما MANUEL DE LIME، وأوضحت الرسالة نوايا السلطات العثمانية في العراق.

وعلى الفور كتب دي ليما تقريرا إلى حاكم الهند (نائب الملك) يخبره بأن إياس باشا الموظف التركي الرئيسي (١) في العراق، مصمم على جعل البصرة مرتعا أو مركزا للتجار. (٢)

ولايدري الباحث أكان هذا تحذيراً من السلطان العثمانية ومهادنة للقوى البرتغالية في المنطقة، أم هي رغبة جادة في جعل البصرة ميناء حرا للتجارة، إلا أن الواضح أن هذه الجهود جميعها، لم تسفر عن نتائج حسنة في سبيل تحسين العلاقات بين البرتغاليين والعثمانيين، بل مالبث الصدام أن وقع بينهما.

ويرى أحد الباحثين <sup>(۲)</sup> أن المفاوضات بين الجانبين قد أخفقت، ويعلل ذلك بأن الحولة العثمانية فضّلت سلامة ممتلكاتها في مناطق البحر الأحمر على المكاسب المادية، ويضيف قوله: «وكان العثمانيون لايطمئنون إلى البرتغاليين ويعتقدون أن هؤلاء الغزاة المسيحيين لايؤمن لهم جانب».

والواقع أن هذا التعليل – كما يبدو – بعيد تماما عن تلك التكهنات، فماذا كان يضير هذه الممتلكات عند حدوث التبادل التجاري؟ الفلفل بالقمح مثلا، وماذا كان يضيرها عندما عقدت معاهدة صلح تستمر خمسة عشر عاما أو مايقاربها؟.

إنما الواضح ومن خلال الرسالة التي رد فيها السلطان العثماني على ملك البرتغال، أن السبب في إخفاق وفشل المفاوضات هو عدم اتفاق الطرفين على شروط الصلح، وكثيرا ماقامت المفاوضات وتمت المعاهدات بين المسلمين والمسيحيين في مختلف العصور والعهود دون حدوث ماأشار إليه الباحث.

<sup>(</sup>١) يقصد في ذلك بيلر بك البصرة.

<sup>(</sup>٢) صالح أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون، مرجع سابق، ص: ٣٢، ٣٣

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى، مرجع سابق، ص: ٦٨٢

ومما يؤكد حرص العثمانيين في ذلك الوقت على الصلح وجديتهم فيه تلك الرسالة التي أرسل بها نورونها D. ALVORADE NORONHA، حاكم هرمز إلى سيده ملك البرتغال يحدثه فيها عن خطورة الوضع في منطقة الخليج، وضرورة السعي وراء السلام مع العثمانيين الذين تمكنوا من السيطرة على طرق التجارة على طول خليج البصرة – كما يذكر – وما يهمنا في رسالة نورونها هو ماذكره من أن العثمانيين قد أرسلوا رسائل كثيرة يطلبون فيها فتح الطرق التجارية ويعطون جميع الضمانات لذلك (١).

وإذا كان هذا هو ماحدث في بداية الأربعينات من القرن السادس عشر، فإنه قد حدثت محاولات أخرى في أوائل العقد السادس من القرن نفسه، حيث يذكر كاتنهو<sup>(۲)</sup>: أن السفير العثماني قد ذهب إلى جوا GOA لعقد صلح مع البرتغاليين لمدة ٧ سنوات.

وفي سنة ١٥٦٢م كان هناك سفير برتغالي آخر في إستانبول، مما يشير بدوره إلى أن الدولتين قد سئمتا الحرب وظهرت لديهما نوايا جديدة لرأب الصدع بينهما، وتعويض الخسائر التي منيا بها طوال سنوات عديدة، مما شكّل عبئا على خزانة كل منهما، وأدى في النهاية إلى تكالب الدول الأخرى الفتية عليهما.

## ثانيا: النتائج الاقتصادية:

مما لاشك فيه أن شرق أفريقيا والشرق العربي، كان ومازال محط أنظار الغرب، لما له من أهمية استراتيجية واقتصادية وسياسية، فكان العرب والمسلمون يسيطرون على المحيط الهندي ومداخل الخليج العربي والشرق الأفريقي، وهذه السيطرة تعني السيطرة على مقدرات التجارة القادمة من الشرق الأقصى مثل الصن والهند وملقا.

<sup>(</sup>١) صالح أوزبران : الدول العثمانية وطريق الهند، مرجع سابق، ص: ١٢٢

<sup>(</sup>٢) نقلا عن: صالح أوزبران: نفس المرجع السابق، ص: ١٤٠.

وكان وصول البرتغاليين إلى الشرق الأفريقي، إيذانا بمرحلة تاريخية جديدة لافي المحيط الهندي فحسب، بل في الأقطار البحرية في أوروبا، كما كان نجاح البرتغاليين خاتمة لعدة محاولات قام بها المستكشفون للبحث عن طريق شرقي البحر المتوسط، الذي بدأ الخطر يتهدده بسبب تعاظم النفوذ العثماني (١).

وكان لوصول البرتغال إلى الشرق بعد اجتياز رأس الرجاء الصالح، أثر كبير على الحياة الاقتصادية السائدة في المنطقة حيث أن التواجد في المياه الشرقية وما صاحبه من نفوذ بحري ونفوذ تجاري (٢). وبداية عصر جديد، قدّر فيه لمسلمي وعرب الشرق الأفريقي وعرب الخليج العربي ومصر والشام والفرس أن يفقدوا السيطرة على تجارة الشرق وفقدت طرق التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي أهميتها في وجه الطريق الجديد، الذي يربط الهند بالمواني الأوروبية مباشرة، وحول تجارة السفن في المحيط الهندي إلى تجارة داخلية، وتناقص معدل التجارة المارة من هرمز والموانيء العمانية.

أما عرب شرق أفريقيا فقد كان اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح ضربة لهم، أدت إلى تدهورهم وأفول نجمهم، ومطامع البرتغاليين في الأصل تجارية، وتحولت إلى استعمارية مما أشر تأثيرا بالغا على الحياة الاقتصادية في كل بلدان الشرق.

وعند وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي كان همهم اقتلاع النفوذ العربي والإسلامي من المنطقة بأكملها، والتصالف مع الحكام المحليين لتنفيذ مخططاتهم العدوانية (٢).

ونرى من ذلك أن الحملة البرتغالية الأولى قد عادت إلى البرتغال، وحملت معها عينات من السلع الآسيوية، كما نقلت إلى الملك عما نويل أن سكان الملبار من

<sup>(</sup>١) انظر: وزارة الإعلام والثقافة: عمان تاريخها البحري، عمان ١٩٧٩م، ص: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) بشير أحمد كاظم: مرجع سابق، ص: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الشاطر بصيلي عبدالجليل: مرجع سابق، ص: ٤٤٣

المسيحيين على مذهب هرطقي، وعلى ضوء هذه المعلومات الخاصة بالعقيدة أراد الملك أن يجتذب إليه ملوك الهند الساموري للعمل ضد المسلمين \*.

وأخذ ملك البرتغال يصدر الأوامر بإقامة محطات تجارية، ووكالة أعمال في كاليكوت، وإنشاء الحصون في كل من كلوه وانجديقا. (١)

وتحولت التجارة بذلك إلى رأس الرجاء الصالح، فأدى هذا إلى ازدهار الموانىء البرتغالية، مما جعلها تحاكي موانىء مصر والشام والبندقية، قبل الغزو البرتغالي.

وكان من أهم النتائج التي حققتها الحمالات البرتغالية، أنها قد تمكنت من فرض هيمنتها على تجارة الشرق التي كانت تهدف إلى الوصول إليها، كما أن هذه الحملات الكشفية وجهت أنظار باقي دول أوروبا إلى القارة الأفريقية خاصة، لما تتميز به هذه القارة من خيرات بشرية واقتصادية، كما وجهت أنظارهم إلى القارة الآسيوية بصفة عامة، ففي الوقت الذي كانت فيه البرتغال تواصل رحلاتها حول أفريقيا، كانت إسبانيا قد اكتشفت العالم الجديد، وفتحت بذلك مجالا جديدا للارتياد والاستغلال والاستثمار، وذلك لما تتميز به أمريكا من خصوبة التربة ووفرة المواد الخام الاقتصادية، وقلة الأيدي العاملة، عندما لجأ الأوربيون إلى استغلال أبناء أفريقيا في زراعة الأرض، فنشأت نتيجة لذلك تجارة جديدة بالنسبة لأوروبا وتجارها، هي تجارة الرقيق التي حققت نتائج سلبية سيئة لقارة أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا التي حققت نتائج سلبية سيئة لقارة الرقيق التي حققت نتائج اقتصادية باهرة، وحققت نتائج سلبية سيئة لقارة

إذن يمكن القول بأن الكشوف الجغرافية البرتغالية والإسبانية، قد حققت هدفين متكاملين أولهما: يتمثل في اكتشاف البرتغاليين لسواحل أفريقيا الغربية، والتي ساهم أبناؤها في تقدم العالم الجديد اقتصاديا. ويتمثل ثانيهما في اكتشاف إسبانيا

<sup>\*</sup> انظر خطاب ملك كوشين بالهند لملك البرتغال في عام ١٥١٢م، وهو يخبره عن اعتناق والديه الدين المسيحي وأنه قد جهز له الفلفل (انظر الملحق رقم ٢٩)، ص: ٣٠٥ – ٣١٢.

<sup>(</sup>١) انجديقا : جزيَّرة على ساحل الهند الغربي، نفس المرجع السابق، ص: ٥ ٤٤

<sup>(</sup>٢) زينب عصمت راشد (دكتورة) المختصر في تأريخ أوروبا الحديث، القاهرة ١٩٧٥م، ص: ٥١ - ٥٥.

للعالم الجديد الذين ساهم في فتح مجالات جديدة أمام دول أوربا (١).

وكانت هذه الحمالات البداية الحقيقية لعصر المستعمرات وبناء الإمبراطوريات والسيطرة والاستغلال، الذي استمر زهاء خمسة قرون تقريبا، ولم تقتصر النتائج على هذا الحد، بل كان منها الرواج الاقتصادي الذي ساد دول أوروبا الغربية، والتي تمكنت من فتح أسواق جديدة في البلاد التي سيطرت عليها، وذلك لتوزيع الفائض من منتجاتها الصناعية في هذه المستعمرات، وعاد ذلك كله بالنفع على المجتمعات الأوروبية (٢)

إلا أن البرتغاليين رغم كل مابذلوه من جهود، لم يستطيعوا قطع الطرق التجارية، التي تربط الهند وأندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الأحمر، وقد استمرت الولايات العثمانية تتسلم التوابل بصورة مباشرة من الهند وأندونيسيا، أثناء القرن السادس عشر الميلادي، رغم وجود نقص في كمية التوابل في بعض الأوقات، وهذا يدل على أن يد البرتغاليين لم تتمكن من أن تمنع القوى بالمنطقة، من الاستمرار في التجارة، نظرا لاتساع الإمبراطورية الممتدة من لشبونة في أقصى جنوب أوروبا وحتى جزيرة سيلان (٦). ولم تنقطع عمليات تبادل البضائع الهندية مع التجار الأوروبين في أسواق حلب والقاهرة والقسطنطينية، وبورصة (٤).

ففي عام ١٥٥٤م - على سبيل المثال - اشترى البندقيون - وحدهم - ستة آلاف قنطار (٥) من التوابل في الإسكندرية، ومشتريات البندقيين السنوية البالغة ١٢ ألف

<sup>(</sup>١) جوزفين كام: المستكشفون في أفريقيا، ترجمة د. السيد يوسف نصر، القاهرة ١٩٨٣م، ص: ٤٩، ٥٠

<sup>(</sup>٢) د. محمد فؤاد شكرى وآخر: مرجع سابق، ص: ٥٦ – ٥٧.

<sup>(</sup>٣) تقع سيلان في الجنوب الشرقي للهند وهي تقع على الطريق البحري القادم من الشرق الاقصى إلى الهند، وفي زمن البوكيرك قام رجل من مسلمي هرمز يدعى بابا عبدالله بالوساطة بين سلطان سيلان (التي كانت تسمي الديبة حسيما ورد في الوثيقة) ومنع البوكيرك من مهاجمتها وخصص له نصف محصول البلاد السنوي ووعده البوكيرك بأنه سوف ينصبه وزيرا بعد ذلك. (وثيقة غير منشورة تقع في ثلاث ورقات، من الأرشيف البرتغالي) ملحق (٣٢) ص: ٣٣٢ – ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) عبدالوهاب القيسي (دكتور) : مرجع سابق، ص: ٥٠

<sup>(°)</sup> قنطار = ۱۰۰ کجم، انظر عبدالوهاب القیسي، مرجع سابق، ص: ۵۰

قنطار عام ١٥٦٠ و ١٥٦٤م هي نفس الكمية التي كانوا يشترونها قبل اكتشاف فاسكو دي جاما للطريق البحري الجديد المؤدي إلى الهند (١).

وفي نفس الوقت كانت تصل إلى ميناء جدة في كل سنة، حوالي عشرين سفينة محملة بالبضائع الهندية، لذلك كان الحجاج العثمانيون العائدون من مكة يحملون معهم – أثناء عودتهم إلى بلدانهم – التوابل والأصباغ والأنسجة الهندية، وفي عام ١٥٦٢ ما رتفعت قيمة الضرائب الجمركية في دمشق على التوابل التي جلبت من قبل قوافل الحجاج إلى ١١٠ آلاف دوكات ذهبي (٢)، واستمر وصول البضائع الشرقية إلى الخليج العربي في نفس هذه الفترة.

ويذكر أحد الرحالة الإنجليز، الذي زار البصرة عام ١٥٨٣م مايلي «تصل شهريا إلى ميناء البصرة سفن مختلفة من هرمز، محملة بجميع أنواع البضائع الهندية كالتوايل والأدوية وصبغة النبلة والمنسوحات» (٢)

ومما يؤكد ذلك رسالة من الحكومة البرتغالية إلى الكونت فيد جيورا COUNT ومما يؤكد ذلك رسالة من الحكومة البريل ٥٩٨م، وتفيد السرسالة أن حكومة البرتغال اتصلت بنائب الملك في الهند، وأبلغته بأنه تم اتخاذ قرارات بواسطة الملك في توقيع العقاب على الذين يأخذون الفلفل إلى هرمز ومسقط ومكة وفارس، ويطالب بوضع جيش في مضيق هرمز لتفتيش سفن المسافرين إلى تلك الحصون وإلى «مضيق مكة»، ويعني به باب المندب مدخل البحر الأحمر (٤). وهذا يعني أن

<sup>(</sup>١) عبدالوهاب القيسي (دكتور) نفس المرجع السابق، ص: ٥٠

<sup>(</sup>٢) دوكات = دولارين وربع الدولار القيسي: نفس المرجع ، ص: ٥٠

HALL INALCIK: THE OTTOMAN EMPIRE (LONDON 1973) (r) PP. 127 - 128.

A. N. T. T. MISC. MS. CONVENTO DA GRACA, TOMO 2E, (٤) PP. 405 - 406.

انظر الـوثيقة (ملحق رقم ٣٥) ص: ٣٤٢ - ٣٤٥. وثيقـة من الأرشيف البرتغالي، لشبـونة، غير منشورة.

البرتغاليين لم يتمكنوا من السيطرة الكاملة على المحيط ومداخل الخليج العربي والبحر الأحمر، نظرا لعدم إمكانية البرتغال السكانية لتغطي هذه المسافة الكبيرة التي تشمل من ملقا وحتى لشبونة في أقصى الغرب الأوروبي.

## ثالثا: النتائج الحضارية:

لنعد قليلا إلى الـوراء لنتتبع دور العرب الحضاري في الشرق الأفريقي، إذ إن وصول العرب قبل مئات السنين واختلاطهم بأهل السواحل والجزر في الشرق الأفريقي، وإنشاء السلطنات والـدويلات الإسلامية، التي ازدهرت في ظل العرب القادمين من الجزيرة العربية ومن الساحل الغربي لفارس، وهم عرب أصلا، ولهم دور حضاري بارز وخاصة في تاريخ الثقافة الإسلامية، يعد من أقوى الآثار التي ترتبت على هذه الصلات بين عرب شبه الجزيرة وسكان الساحل الشرقي للقارة، ومنذ استيطان العرب الأول في الأماكن الساحلية التي كانت تحت حكم الزنج، وهو الاسم الذي يطلق على قبائل البانتو، ولم تكن للـزنج إمبراطورية بالمعنى المفهوم على الرغم من أن اسم إمبراطورية الزنج قد ورد في بعض كتب التاريخ (۱).

ويقال إنها استمرت من عام ٩٥٠ إلى ١٥٠٠م وكانت مدينة كيلوا تتحكم فيها معظم تلك الفترة، إلا أن الواقع هو أنه كانت هناك عدة مدن مثل مقديشيو، وماليندي، وباتي، وممبسة، وزنجبار، وكيلوا، وسوفالا أقامها العرب، وكان معظمها مستقلا، ولكل منها حاكم خاص يحكمها، وارتبطت هذه المدن ببعضها لاشتراكها معا في تجارة واحدة عبر الساحل، دون أن تربطها حكومة واحدة أو حاكم (٢).

ومنذ بداية الهجرات العربية، نتج عن الاحتكاك بين السكان الأصليين والعرب الوافدين انتشار ثقافة العرب وحضارتهم، وحين جاء الإسلام كان تأثيره قويا وأثره أكبر وأعمق فالإسلام بتعاليمه السمحاء غيّر حياة العرب وطبعهم، وحياة من دخل

<sup>(</sup>١) شوقي الجمل (دكتور) ندوة رأس الخيمة التاريخية، ص: ٢٥، وانظر: سبنسر ترمنجهام: الإسلام في شرق افريقيا، ترجمة محمد عاطف النواوي، القاهرة ١٩٧٣م، ص: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سبنسر ترمنجهام: مرجع سابق، ص: ١٣

الإسلام من غير العرب، فغير من عاداتهم وتق اليدهم ونمط معيشتهم، حتى ظهر في أذواقهم في الملبس والبناء والعمران، ولعل اللغة العربية من أقوى مظاهر التأثيرات الثقافية على سكان شرق أفريقيا، ونتيجة المعاملات التجارية والاختلاط بين العرب والأفارقة بشرق القارة تولّدت عنه لغة هي خليط بين لهجات البانتو واللغة العربية، وهي اللغة السواحلية بالإضافة إلى دخول العديد من المفردات العربية (١).

وهذه اللغة مازالت تلعب دوراً هاماً في إبراز الشخصية المتميزة لشرق أفريقيا ولشعوبها ولدولها التي تكونت فيما بعد.

ونظرا لانعدام الوحدة أو الاتحاد بين تلك المدن، التي أنشئت على الساحل الأفريقي وعدم وجود إمبراطورية فعلا، هو الذي سهّل على البرتغاليين احتلال الساحل بعد عام ١٥٠٠م.

وعند وصول فاسكو دي جاما عام ٢٠٥١م إلى كيلوا، أمر السلطان بمقابلته فوق إحدى سفنه الراسية في الميناء، فخرج إليه الأمير إبراهيم (٢) \* الذي كان وقتها يقوم بمهام السلطان، ووافقه على أن تصبح بلاده تابعة للبرتغال، وتتابعت الحملات البرتغالية، وتم الاستيلاء على الشرق الأفريقي، وتمركزوا في موزمبيق ثم امتد حكمهم حتى شمل مملكة مونومباتا في روديسيا، حيث توجد مناجم الذهب، ولم يتمكنوا من العثور على مناجم الذهب لرفض الأهالي التعاون معهم.

وكانت هذه المدن تعج بالتجار والمزارعين الأفارقة، اللذين تحكمهم طبقة متميزة من المسلمين الذين يعيشون حياة رغدة سهلة يحيط العبيد بهم، كما كانت هناك

<sup>(</sup>١) شوقي الجمل (دكتور): مرجع سابق، ص: ٢٥، انظر: رولاند أوليفر وجون فيج، مرجع سابق، ص: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة التي أرسلها إبراهيم الذي أصبح فيما بعد سلطان كليوا وهذه الرسالة موجهة لسلطان البرتغال دون منويل بناشده فيها بأنه سوف يلبي أوامره ويطلب منه نظير ذلك الرفق في المعاملة من قبل قواد السلطان، ولم يذكر في الرسالة سوى اسم إبراهيم فقط، وثيقة غير منشورة، الأرشيف البرتغالي.

<sup>\*</sup> انظر الوثيقة (ملحق رقم ٣٧) ص: ٣٤٨

محلات تجارية غنية بالبضائع يملكها هنود من جيزورات (GUJERAT) وكوتش (CUTCH) وغيرها، يتبادلون بضائعهم المستوردة بالعاج وعظام السلحفاة وغيرها من المنتجات المحلية (١).

ولكن الحقد والكراهية على العرب من قبل البرتغاليين جعلهم يدمرون هذه الحضارة المزدهرة، والتي كان يعيش أصاحبها في أمن واستقرار وازدهار تجاري بين الشرق الأفريقي والبلاد العربية والشرق الأقصى، ولكن سرعان ماوصل هذا المستعمر، وقلب موازين القوى في المنطقة، مما جعل هذه الحضارة تتدهور باستمرار لأن المستعمر هدفه أن يحرم العرب والمسلمين من تجارة الشرق ويقضي على حضارتهم ودينهم.

ولكن من الشابت علميا أن الغرب الأوروبي ظل في العصور الوسطى – حتى القرن الحادي عشر الميلادي – غارقا في بحر من الجهالة والتأخر الحضاري، في الوقت الذي كان فيه المسلمون في الشرق والغرب ينعمون بمستوى حضاري رفيع، عكس المستوى المنحط الذي عاش فيه الأوروبيون الغربيون، ولكن أثبتت الأبحاث الحديثة أن ثمة حركة أفاقة شاملة دخل فيها المجتمع الأوروبي في عصر الحروب الصليبية، وأن هذه الحركة شملت جميع نواحي الحياة في الغرب حتى أطلق عليها (النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر) (٢) وسبب ذلك يعزى إلى الصدام بين الحملات الصليبية والمسلمين، والذي كانت نهايته انتصار المسلمين، مما دفع الصليبيين إلى الاهتمام بمظاهر الحضارة الإسلامية العربية، ونقلها إلى أوروبا والعمل بها، واستمرت هذه الصحوة إلى أن أتت بثمارها في بداية القرن السادس عشر الميلادي، حيث وصلت إلى أوج ازدهارها عندما بدأت الكشوف الجغرافية تتوالى عشر الميلادي، حيث وصلت إلى أوج ازدهارها عندما بدأت الكشوف الجغرافية تتوالى العصور الوسطى.

<sup>(</sup>۱) سبنسر ترمنجهام : مرجع سابق، ص: ۱٤

<sup>(</sup>٢) سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور): الحركة الصليبة صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٧١م، جـ٢، ص: ١٢٦

# رابعاً: النتائج العسكرية:

أطل البرتغاليون على الشرق في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، وكانت قد راودتهم رغبة ملحة في الاستعمار، ولأن جارتهم إسبانيا كانت قد وفقت في هذا المجال، توفيقا أقام لها ملكاً مبسوطا وسلطانا يشكل خطرا على دولتهم الناشئة، فالتمسوا في التجارة والكشف والاستعمار سبيلا يشدّون به أزر أمتهم (١).

وعندما تمكّنوا من الوصول إلى المحيط الهندي، على يد فاسكو دي جاما، وصلوا إلى الهند وأخذوا يبنون لأنفسهم ملكا على يد دي الميدا وكبرال والبوكيرك، فهم الذين تمكنوا من بناء قوة عسكرية تجوب المحيط الهندي، وتسد المنافذ الرئيسية التي تؤدي إلى الموانىء العربية والإسلامية، وبهذه القوة البحرية استطاعت البرتغال تحطيم قوى الأتراك والعرب البحرية، ومن قبلهم القوة المملوكية في موقعة ديو البحرية عام ١٥٠٩م التي وقعت على الساحل الغربي للهند، مما جعل شوكة البرتغال العسكرية تقوى، وتنتشر لتسيطر على القوى العربية والإسلامية، بعد أن كانت لديها الأساطيل البحرية عابرة المحيطات والمزودة بالأسلحة النارية، التي لم تقو عليها السفن الصغيرة التابعة للقوى العربية في المحيط (٢)

فهذا التطور العسكري قلب موازين القوى في المنطقة، وأصبحت الأساطيل القادمة من الغرب تسيطر سيطرة كاملة على المياة العربية والإسلامية، ونتج عن ذلك التطور البحري للبرتغاليين، أن شجع القائد البرتغالي البوكيرك على التفكير في تحويل مجرى النيل، والاستيلاء على البحر الأحمر وتطويق المسلمين من الجنوب، وكانت البرتغال قدبلغت ذروة الوحشية – في عصرها الذهبي قصير العمر – وكانت سياسة الفتح الذي يدمر بلا رحمة اعتمادا على مدافعها بالغة الأهمية والسيطرة

<sup>(</sup>۱) حسين مؤنس: مرجع سابق، ص: ٢٦

<sup>(</sup>٢) عبدالوهاب القيسي، مرجع سابق، ص: ١٥، انظر شكل السفن الحربية البرتغالية (ملحق رقم ٢٨٢) ص: ٢٨٤.

والاحتكار التام، التي كانت تنتهجها، ذات أثر مدمر لبعض المستوطنات العربية، التي انهارات وذوت بعد أن حرم مواطنوها من مصدر رزقهم كوسطاء تجاريين، وماتت وكأنما أصابتها اللعنة (١).

ونرى البوكيرك بهذه القوة العسكرية الهائلة المتمثلة في السفن الكبيرة والمدافع يقوم في عام ١٥٠٧م بقصف ونهب وتدمير مسقط وهي الميناء الرئيس لعمان (٢).

هذا ماعانته جميع مدن الساحل الأفريقي والعماني والخليجي، وعلى رأسه هرمز المدينة الزاهرة، محطة التجار، والتجارة القادمة من الهند والبحر المتوسط لأوروبا، كذلك المدن الإسلامية على الساحل الغربي للهند، بسكانها الذين لايعرفون المدافع النارية مما جعلهم يستنجدون بالمماليك مرة وبالأتراك مرة أخرى (٢).

وعند انتهاء دور النشاط المصري، المتمثل في الماليك في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، حلت محلهم الدولة العثمانية بعد أن استولت على الشام ومصر عامي ٢٥١٦، ١٥١٧ وبعدها الحجاز، كان البرتغاليون قد سيطروا على موانىء البحر الأحمر والواقعة على الشاطىء الغربي وخليج عدن وسواكن، ومصوع وزيلع وبربرة، وقام الفاريز القائد البرتغالي – الذي ترأس البعثة التنصيرية البرتغالية – إلى الحبشة بتحويل مسجد مصوع إلى كنيسة عام ٢٥١٠م. ونزل الجيش البرتغالي الذي جاء لنجدة ملك الحبشة ضد فتوحات الإمام أحمد بن إبراهيم جران، أمير هرر في ميناء زولا الإرتري، ومن شم توغل إلى هضبة الحبشة حيث شارك في هزيمة الإمام أدا.

<sup>(</sup>١) وندل فيلبس: تاريخ عمان، مرجع سابق، ص: ٤٦

<sup>(</sup>٢) عمان تاريخها البحرى، ص: ٢٩.

أُنظَر: رونالله هولي: عمانً ونهضتها الحديثة، تسرجمة فؤاد حداد وعادل صلاحي، لندن، بدون تاريخ، ص: ٢٩

<sup>(</sup>٢) مديحة أحمد درويش (دكتوراه): مرجع سابق، ص: ٢٥

<sup>(</sup>٤) عثمان صالح سبى: الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ، بدون تاريخ، ص: ٧٢.

# اهتمام العثمانيين بتأمين البحر الأحمر

أعد العثمانيون أسطولاً حربياً، قاده سنان باشا، ونزل به إلى البحر الأحمر، لمنع استمرار التعاون الذي تم بين البرتغاليين والأحباش، ووصل الأسطول العثماني أمام ميناء مصوع في عام ٤٥٥١م، وانهزم الأسطول البرتغالي الذي كان بقيادة دون جوان ذي كاستروا، وتمت تصفية المواقع البرتغالية في البحر الأحمر من قبل الأتراك على طول سواحله وبنوا بها القلاع (١)

وفي عام ١٥٥٧م احتل العثمانيون ميناء مصوع، حيث كانت للعثمانيين قبل ذلك السيطرة على سواكن.

وكانت هذه العملية للمحافظة على مداخل البحر الأحمر، وإيجاد أسطول قوي ليتمكن من متابعة البرتغاليين في عرض المحيط الهندي، للتخفيف من حدة الاحتكار التجاري، الذي تمارسه البرتغال على القوى العربية في كل من شرق أفريقيا والخليج العربي والمحيط الهندي.

وعلى الـرغـم من كل الصعـاب التي واجهت الأتــراك، إلا أن الحرب بينهم وبين البرتغاليين قـد استمرت زمنا ليس بالقصير، ولم يستطع البرتغاليون إحراز نصر حاسم على الأتراك.

ونجد مير علي بيك القائد العثماني في ١٥٨٥م يقوم بزيارة مواني الساحل الأفريقي وهي مقديشيو، برواة، كسمايو، فزه، بثه، لامو، وكييليفي، وأعلن أن السلطان العثماني قد أرسله ليحرر الساحل من النفوذ البرتغالي، فنتج عن ذلك ثورة على الساحل ضد البرتغاليين، وقد عاد مير علي بيك دون أن يصطدم مع البرتغاليين، لكنه في عام ١٥٨٨م عاد بخمس سفن والتحم مع العدو، وكانت معركة ضارية خسرها القائد العثماني، وقتل رجاله وأسر مير على بيك ونقل إلى جوا، ثم إلى لشبونة.

<sup>(</sup>١) الشاطر بصيلي عبدالجليل: مرجع سابق، ص: ٢٢٤

وعندما تجمعت القوى الإسلامية استطاعت إعادة التجارة القديمة إلى سابق عهدها بنقلها إلى مصر وإلى حلب (١).

وأخيرا يمكن أن نستخلص من الصراع البرتغالي العثماني في المياه العربية نتائج أهمها:

أولا: أن فشل العثمانيين في إبعاد البرتغاليين عن المياه العربية بصورة كلية، يعود إلى أن الأسطول العثماني في القرن السادس عشر الميلادي كان يتألف من سفن صغيرة (galleys) جيليز، غير قادرة على التأثير الفعال ضد السفن الكبيرة المجهزة بتجهيزات متطورة وفعالة، يضاف إلى ذلك صعوبة تجهيز أسطول عثماني دائم تكفي قوته لمواجهة الأساطيل الأوروبية في البحر المتوسط، والمحيط الهندي، في نفس الوقت، وخاصة لانشغال العثمانيين في هذه الفترة بالحروب البرية الطويلة ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة وضد الدولة الصفوية (٢).

ولاتساع رقعة الدولة العثمانية، وتعدد الجبهات لمواجهة الخطر الصليبي البرتغالي في المحيط الهندي والإسباني في البحر المتوسط والجبهة الأخيرة، فقد اضطر أمراء البحر المجاهدون في شمال أفريقيا، إلى مديدهم للدولة العثمانية طالبين الاتحاد معها، لتكتيل القوى الإسلامية في البحر المتوسط ضد أخطار الغزو الإسباني التى كانت تهدد أقاليمهم (٢).

ثانيا: وكان ضعف القيادات المحلية في ذلك الوقت وتناحرها فيما بينها، سببا في اشتداد الحاجة إلى من يتولى القيادة ليأخذ بيدها إلى سبيل توحيد القوى الوطنية، ليمكنها من منازلة الأعداء وقد أدى ذلك إلى إنشاء قيادة بحرية واصلت الجهاد البحري ضد القوى المعتدية (3).

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم (دكتور): ندوة رأس الخيمة التاريخية، ص: ٣، وانظر: الشاطر بصيلي، مرجم سابق، ص: ٤٦٣

<sup>(</sup>٢) عبدالوهاب القيسي (دكتور): مرجع سابق، ص: ٥٠

<sup>(</sup>٣) جلال يحيى (دكتور) التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر، ص: ٤٤

<sup>(</sup>٤) جلال يحيى (دكتور): نفس المرجع السابق، ص: ٤٤٠

ولقد اشتهر بين هؤلاء القادة بابا عروج، الذي أشتهر بلقب باربروسا، وقد عمل مع أخيه خير الدين على إنشاء أسطول حربي ضد أعاديه الإسبان سنة ٢٥١٨م، على مدينة الجزائر، ولكن بابا عروج قتل في عام ١٥١٨م وهو في طريق عودته من تلمسان، ويعتبر واضع سياسة الجهاد الإسلامي ضد الغزو الصليبي لبلاد المغرب الكبير، وسوف تقع المهام الكبرى على عاتق أخيه خير الدين الذي اتصل بالدولة العثمانية، وطلب منها معاونته في الجهاد فأرسل له السلطان سليم عام ١٥١٨م. الفين من جنود الانكشارية، وهذا دليل على انضمام المغرب الأوسط إلى الدولة العثمانية (١)

ثالثا: أما بالنسبة للنتائج التي ترتبت على الموقف العثماني من الغزو البرتغالي للمياه العربية والشرقية، فإن القوة البحرية العثمانية، في خلال النصف الأول من القرن السادس عشر، فشلت في كسب هجمات بحرية على الأساطيل البرتغالية سواء في غرب البحر المتوسط أو في المحيط الهندي، ولو كانت تلك الهجمات ناجحة لأدت إلى قطع المواصلات البحرية بين البرتغال والهند.

رابعا: وبسبب التقصير العثماني البحري – من الناحية الاستراتيجية – تحمة غلق العالم الإسلامي بواسطة أساطيل الأمم الأوروبية، وهذه الأخيرة استخدمت فيما بعد تفوقها البحري في سبيل السيطرة السياسية والعسكرية على الأقطار الإسلامية (٢)

خامسا: ويلاحظ أن ميزان القوى العالمية أصبح في صالح الغرب، منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، عندما استغل الملاحون الإيطاليون البدع التكنيكية في فن الملاحة وصناعة المدافع، كي ينشروا تفوقهم على المحيطات، في حين أن المجتمعات الآسيوية فشلت في الاستجابة للتحدى الأوروبي، لأن عوامل حضارية اجتماعية

<sup>(</sup>١) جلال يحيى (دكتور) المغرب الكبير. الإسكندرية ١٩٦٦م، جــ٣، ص: ١٧، وما بعدها. Arnold J. Toynbee, A study of History (London 1934) 11, Vll, pp. (٢) 444 - 445.

قوية منعتها من تبني التكنولوجيا الغربية المتفوقة (١). ولكن بعض المؤرخين المسلمين المعاصرين ومن بينهم العثمانية ون يشيرون في مؤلفاتهم إلى أن الدولة العثمانية في القرن السادس عشر كانت قوية، واستطاعت المحافظة على العالم الإسلامي وطريق الحج والمدن المقدسة، كما حمت الحدود الإسلامية من هجمات البرتغاليين والفرنج بواسطة سفنها الساحلية (GALLEYS).

سادسا: قام العثمانيون خلال خمسين سنة من القرن السادس عشر الميلادي أي منذ أواخر حكم السلطان سليم الأول حتى نهاية عهد السلطان سليمان القانوني، برسم الخطط الجادة بغرض إبعاد البرتغاليين عن المياه العربية الإسلامية، وتحطيم الاحتكار التجاري، وقد أرسلت بالفعل عدة حملات بحرية من مينائي السويس والبصرة، لأجل إضراج البرتغاليين من البحر الأحمر والخليج العربي، وكذلك ضرب المراكز البرتغالية في السواحل الهندية، وعلى الرغم من تمكن بعض تلك الحملات من الانتصار على البرتغاليين غير أن المساعي العثمانية لم تنجز في النهاية سوى إبعاد البرتغاليين عن البحر الأحمر ومداخله، بالإضافة إلى حمايتها لرأس الخليج العربي من الغزو البرتغالي.

وترجع أسباب فشل العثمانيين في كفاحهم ضد البرتغاليين، إلى عدم كفاءة بعض قادتهم البحريين، وقيامهم بأعمال تعسفية أدت – في كثير من الأحيان – إلى عدم تعاون السكان العرب معهم في أعمالهم الحربية المناهضة للبرتغاليين.

وفي النهاية تهاوت المستعمرات البرتغالية تحت أطماع الدول الأوروبية الأخرى، مثل هولندا وبريطانيا اللتين ورثتا تركة البرتغال في الشرق.

#### \* \* \*

Carrlo. M. Cipolla, Guns, Sails. and Empires (N, Y, 1965) p. 126.(1)

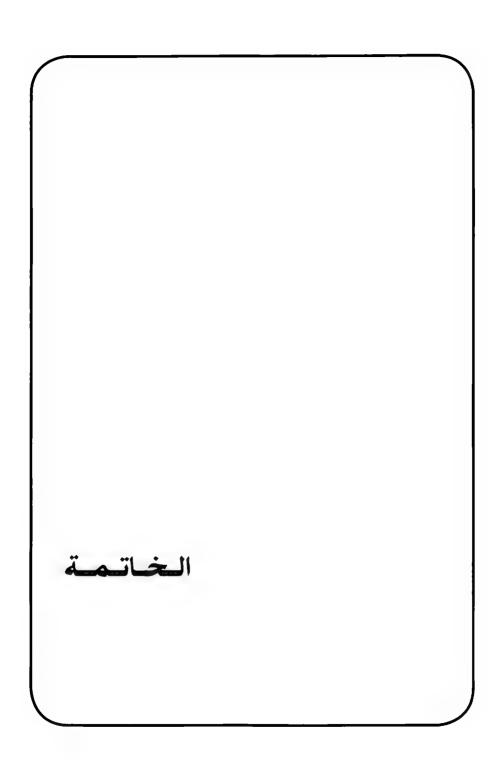

## الخاتمسة

موضوع الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادي عشر الميلادي، من الموضوعات التي تناولها غالبية الباحثين من الناحية الاقتصادية، والتي تركزت في تجارة الشرق، وما صاحب هذه التجارة من مقدمات كشفية.

وقد اتجهت في دراستي لهذا الموضوع، لمحاولة إبراز الأمور التي لم يولها بعض المؤرخين اهتماما كبيرا، والجديد في هذه الدراسة أنني حاولت إبراز الدوافع لكل من الطرفين، والمتغيرات الدولية في ذلك الموقت، حتى نستطيع أن نكشف المزيد عن هذه الفترة، التي اعتبرها المؤرخون فترة تحول من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، لما فيها من تغيرات في موازين القوى، وانتقال السيطرة على طرق التجارة العالمية من الشرق العربي إلى الغرب الأوروبي.

ويعد هذا الصراع نتيجة هامة من نتائج الحروب الصليبية، التي فشلت في الشرق في خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين، وذلك بسقوط عكا في أيدي المماليك في عهد السلطان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون في عام ١٩٦ه م ١٢٩١م، بالإضافة إلى سقوط جميع المدن الصليبية في الشام، وكان لهذا الأثر البالغ في نفوس الصليبيين، بالإضافة إلى هيمنة المماليك على التجارة في الشرق وخاصة تجارة التوابل التي كانت الشغل الشاغل لدول أوروبا لما لها من أهمية.

ومن النتائج الهامة التي توصل إليها البحث:

أولا: ساعدت عدة عوامل مجتمعه على اكتشاف فاسكودي جاما الطريق البحري حول طرف أفريقيا الجنوبي، أو رأس الرجاء الصالح عام ٩٠٤ هـ / ٩٩٨ م.

### ومن هذه العوامل:

١ - أن البرتفاليين قد اكتسبوا مهارة كبيرة كبحارة ومكتشفين منذ زمن هنري

- الملاح في أوائل القرن الخامس عشر.
- كان البرتغاليون قد اعتادوا على جوانب الرفاهية الشرقية في عهد المغاربة
   المسلمين، الذين انتهى حكمهم في البرتغال قبل فترة وجيزة، وأصبح البرتغاليون
   يأملون في الفوز بنصيب من تجارة التوابل والبهارات.
- ٣ بروز الوعي القومي البرتغالي بعد المعارك العديدة التي خاضها البرتغاليون ضد المسلمين، وكانت المغامرات البرتغالية في المحيط الهندي استمرارا للاندفاع الصليبي ضد المسلمين، ولعل هذا يفسر وحشية الأساليب التي اتبعها البرتغاليون وإن كان لا يبررها.
- كان البرتغاليون مصممين على اكتشاف بلاد القديس برسترجون المجهولة التي كانت في هذا الوقت تثير اهتماما كبيرا لدى أوروبا، مما جعل رجال الدين في الغرب يعطون مسألة الخلاص من العرب والمسلمين أهمية قصوى، حيث باركوا كل الجهود التي قام بها هنرى الملاح، لما لقوا فيه من روح صليبية متأججة وعداء منقطع النظير للعرب والمسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتطويق الدولة الملوكية من الجنوب، والتخلص من الطريق التقليدي للتجارة القادمة من الشرق، والوصول إلى أرض القديس يوحنا للتعاون معه وتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه في الشمال، أي حروبهم الصليبية التي باءت بالفشل، ففطنوا إلى أن سر قوة الماليك تكمن في التجارة القادمة من الشرق عبر أراضي ومياه الدول الإسلامية، فاتجهوا إلى التفكير في تغيير هذا المسار، حتى تضعف قوة الماليك الذين طالما وقفوا لهم بالمرصاد وصدوا عاديتهم.

ثانيا: أحدثت رحلة فاسكو دي جاما ثورة في ميدان التجارة الأوروبية، وقد زاد البرتغاليون قوتهم البحرية والعسكرية في المحيط الهندي وارتفعت مكانتهم ارتفاعا عظيما، حتى أن الملك عمانوئيل الأول لقب (بصاحب الفتوحات والملاحة البحرية والتجارة في الهند والحبشة وبلاد العرب وفارس).

وقد كانت الموانى الأفريقية الشرقية وموانى الخليج العربى والمحيط الهندي تنعم

بسلام، وأمان، قبل وصول الجحافل الصليبية البرتغالية، لكن بعد قدوم البرتغاليين حولوا الطرق التجارية إلى أوكار للقرصنة البرتغالية، للقضاء على النشاط التجاري الإسلامي في كل من البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي.

شالتا: أثبت البحث كيف أن الصراعات والتفكك السياسي لدى الإمارات العربية والدويلات الإسلامية وفارس والعراق في القرن الخامس عشر الميلادي، سهلت كل هذه العوامل تغلغل النفوذ البرتغالي في الخليج العربي وشرق أفريقيا، مع بداية القرن السادس عشر الميلادي، وأبلغ دليل على ذلك هو عدم وجود قوة إسلامية كبيرة مجاورة للشرق الأفريقي والخليج العربي للدفاع عنه عند الغزو البرتغالي المفاجىء، هذا إذا استثينا دولة المماليك في مصر، والدولة العثمانية، وقد كانت كل منهما تعاني من مشاكل داخلية وخارجية.

رابعاً: ومن النتائج الهامة التي توصل إليها البحث، أنه كان للبحارة العرب والمسلمين الفضل الأول في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، وأبلغ دليل على ذلك: أن مؤلفات أحمد بن ماجد، وسليمان المهري، وهما من أشهر البحارة والعلماء العرب والمسلمين في علوم البحار، أمدت البرتغاليين وغيرهم بالمعلومات والخبرات الهامة التي ساعدتهم على الوصول إلى الهند، واستفاد البحارة البرتغال من أمثال:

(بارثولوميو دياز) الذي اكتشف رأس الرجاء الصالح. و (فاسكو دي جاما) الذي وصل إلى الهند، عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من علوم وخبرات العرب. وكان فاسكو دي جاما أول من مارس تطبيق الأهداف الصليبية ضد المسلمين في الشرق، كما وضع ركائز عمليات القرصنة البحرية البرتغالية في المحيط الهندى.

خامسًا: استطاعت الدراسة أن توضح حقيقة تعرض شرق أفريقيا والخليج العربي والمحيط الهندي، لعمليات غزو وحشية صليبية من قبل البرتغاليين، اتضحت من خلالها أبشع عمليات انتهاك حقوق الإنسان من تدمير وإحراق المدن الآمنة ونهبها وإحراق المساجد والتمثيل بالأسرى والفتك بالشيوخ والأطفال والنساء،

وفرض الضرائب الباهظة على أهالي المدن بعد تـدميرها، كما دمر البرتغاليون المراكز المتجارية والبحرية في البحر الأحمر والخليج العـربي وغرب الهند، عن طريق إحراق المواني بما فيها من السفن الـراسية وممارسـة أعمال القرصنة بـالاستيلاء على كل سفينة ومـركب تجاري يمر فيها، وفرض الـرقابـة على السفن بواسطـة الحاميات العسكرية التي أقاموها في المراكز التجارية، وبذلك حوّل البرتغاليون هذا المعبر المائي المزدهر إلى مخزن للتجارة فقط يسوده الخراب.

سادسا: أثنت البحث أن الحمالات المسلحة في المياه الشرقية اتخذت شكالا استعمارياً منظما، وذلك بعد أن عظم أمرها في المحيط الهندي، باستيلائها على البلاد الواقعة غرب الهند الواحدة تلو الأخرى، ومن هذا يظهر لنا أن هذه الحملات لم تكن سوى حركة للتوسع الأوروبي في المياه الشرقية، بالإضافة إلى الدوافع الصليبية التي جعلت البرتغاليين يفكرون في غزو ديار المسلمين، لكن كانت هناك دوافع اقتصادية مكنت قادة الحملات الصليبية من حشد المقاتلين والبحارة، الذين كانوا يطمعون في الحصول على شروات الشرق، سواء كانت من التوابل أو البخور أو المنسوجات أو الأخشاب أو القوى العاملة في المزارع مثل الرقيق، وبالإضافة إلى هذه الدوافع ساعدت البرتغاليين مجموعة أخرى من الأسباب، كانت تتمثل في الدافع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديني للمنطقة في ذلك الحبن، كما أن انقسام القوى العربية سياسيا نتيجة لخلافاتها المذهبية والقبلية وتطاحنها فيما يبنها، هيأ للبرتغاليين فرصة احتلال أجزاء من هذه المناطق، حتى أصبحت بمثابة قبواعد بيرية فتحت شهيتهم للتوسع فيما جاورها بالإضافة، إلى أن نجاح الحصار الاقتصادي الذي فرضته السفن البرتغالية على السواحل العربية، أضعف القوى العربية وأجبرها على دفع الرسوم والضرائب للبرتغاليين، وهو الأمر الذي أتاح لهم ضم بعض الدول في المنطقة بسهولة ويسر، وساعدهم في ذلك عدم التعاون بين هذه الدول، وهو التعاون الذى كان يمكن أن يساعد العرب في فك الحصار البرتغالي لو أنهم قاموا بشغل الأسطول البرتغالي في أكثر من ساحل، والاستفادة من السواحل الأخرى التي لا يسيطر عليها هذا الأسطول. كذلك ساعد البرتغاليين في حملاتهم، ذلك التحالف الذي نجحوا في إقامته مع الفرس ضد الاتراك العثمانيين والعرب الموالين لهم، ويوكد ذلك ما كتبه الفونس دي البوكيرك إلى الشاه إسماعيل الصفوى – شاه فارس – في سنة ٩١٥ هـ / ٩٠٥م يعرض عليه مساعدته في حالة دخوله مع البرتغاليين في حلف ضد العرب.

سابعا: أبرز البحث أن الدولة العثمانية لم تكن موفقة في القضاء على الدولة المملوكية، في وقت كانت الظروف المحيطة بالمسلمين بحاجة ماسة إلى التنسيق مع كل القوى العربية والإسلامية، لدحر الخطر القادم من أوروبا. ونرى في بداية الأمر أن الدولة العثمانية قامت بدور لا ينكر في مساعدة إخوانهم الجراكسة في بداية الصراع، ولو تم ذلك عن طريق إمدادهم ببعض المعدات والمؤن اللازمة للتجاريد الحربية، وإن كان هذا الحدور ضعيفا في هذا الصدد، حيث كان يجب أن يكون لها دور إيجابي في مساندة الماليك، بدلا من التفكير في القضاء عليهم، لتكون دولة الماليك عونا لها في مواجهة الخطر البرتغالي. والقضاء على الماليك أرهق الدولة العثمانية مما أخر المواجهة مع البرتغاليين، وقد أتاح هذا الفرصة للآخرين لبناء أنفسهم وتمركز قوتهم البحرية، مما جعل التخلص منهم صعبا، والتفكير في إيقاف تطورهم ومهاجمتهم للمواني العربية ليس سهلاً، مما عظم أمرهم في فرض حصارهم على المواني العربية والهندية على السواء.

وهناك موقف سلبي آخر من قبل السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري سلطان اليمن، إذ إنه أعاق وجهة الحملة الثانية، حيث غير مجرى أحداث هذه الحملة بدلا من مواجهة البرتغاليين لوقف نشاطهم في المياه العربية والهندية، إذ وجهت الحملة لفتح المدن اليمنية والسيطرة عليها دون نظر للأعداء القادمين من أوروبا.

شامنا: بعد احتىلال العثمانيين للشام ومصر في عامي ٢٥١٦ – ١٥١٨م، انشغلوا في ترسيخ دعائم وجودهم في البلاد العربية، وكانت هذه فترة ذهبية للوجود البرتغالي في الشرق، لأنهم لم يتعرضوا لأية مقاومة تعوق توسعهم وتمركزهم في المياه الهندية وشرق أفريقيا.

كما أن عدم تماسك القوى الإسلامية في مواجة الخطر البرتغالي، وبطش القادة العثمانيين النين تولوا القيادة لمواجهة العدو البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط الهندي، جعل الأمراء والسلاطين في كل من اليمن والساحل الهندي لا يطمئنون لهؤلاء القادة، وبخاصة عندما قامت حملة سليمان باشا في عام ١٥٣٩م، حيث أن هذا القائد لم يتعظ من مصير سلفه حسين الكردي، الذي قاد حملة المماليك وارتكب الأخطاء ذاتها من حيث عدم تنسيقه مع القوى العربية في جنوب البحر الأحمر، بل إنه عمد إلى استعدائها.

تاسعا: حلل الباحث النتائج التي أسفرت عن الغزو البرتغالي لشرق أفريقيا والمياه الهندية، فقد أدى ذلك إلى أن العثمانيين حوّلوا وجهتهم من أوروبا، بعد أن هددوا أسوار فينا إلى المشرق العربي، حيث الخطر الصفوي والبرتغالي، وأخذ العثمانيون يدفعون بجيوشهم نحو الشرق للاستيلاء على ما يسمى الآن بالشرق الأدنى، ونجدوا في ذلك نجاحا منقطع النظير، فقتصوا العراق وأطلوا على الخليج العربى، وشهدوا صراع البرتغال في المياه الهندية.

ومن أهم النتائج التي تـوصل إليها الباحث، أن النفوذ البرتغالي في شرق أفريقيا والخليج العربي والمحيط الهندي في القرن السادس عشر، وما تـرتب عليه من غنى فاحش للبرتغاليين، أسال لعاب القوى الصليبية الأخرى في أوروبا، لأهمية ثروات الشرق وخيراته، ومـوقعه الاستراتيجي كمعبر لتجارة الشرق، فكان هـذا النفوذ البرتغالي بداية عصر استعماري صليبي جديد تمثل في الشركات التجارية الهولندية والإنجليزية والفرنسية.

وفي الختام يشير الباحث إلى أنه على الرغم من الجهد المضني الذي بذله سعيا وراء الوثائق الأصلية، فهناك كثير من الوثائق التي لم يطلع عليها أحد حتى الآن، وهي تبرز حقيقة هذا التصور الخطير الذي مرت به منطقة الشرق، وما كان لها من أثر اجتماعي وسياسي واقتصادي لم يتعرض له الباحثون بالتفصيل، وتلقى الأضواء على العلاقات بين كل من الشرق العربي الإسلامي والغرب الأوروبي في تلك

الفترة فهناك وثائق برتغالية كتبت باللغة اللاتينية لم يتمكن الباحثون من الاستفادة منها حتى أن الكتاب البرتغاليين لم يستطيعوا إلى الآن قراءتها، فقليلون هم المتخصصون في فك رموزها، وقد سمعت هذا من أحد العاملين في الأرشيف الوطني في لشبونة وهناك رسائل عدة من حكام الدويلات الإسلامية سواء أكانت في الهند أم الخليج العربي أم الشرق الأفريقي، كتبت بخط اليد باللغة العربية، وأرسلت إلى ملوك البرتغال، على مدى القرن السادس عشر، وهي تبين مدى الرعب الذي زرعه هؤلاء الغزاة في نفوس الحكام والولاة.

والملاحظ أن الوثائق العثمانية التي تناولت هذه الفترة، غير متوافرة ولاتساهم في البحوث التي تعرضت لهذا الصراع البرتغالي العثماني، وإن وجدت فهي قليلة ليست بالكم الموجود بالأرشيف الوطنى في لشبونة.

(ARGUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO) والموجود ليس من السهل الاستفادة منه.

ويرجو الباحث أن يكون بعمله هذا، قد فتح الباب في المستقبل، لمزيد من البحوث التي تسهم في كشف النقاب عن هذا الصراع الهام بين الشرق والغرب، والنتائج التي أسفرت عنه.

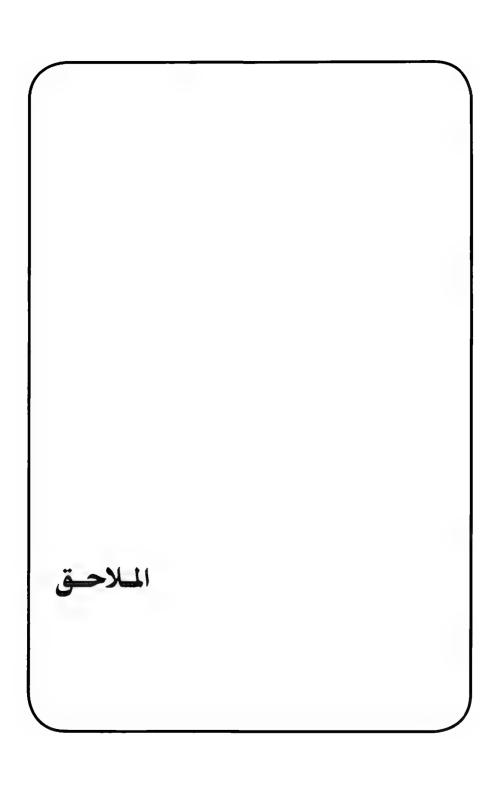

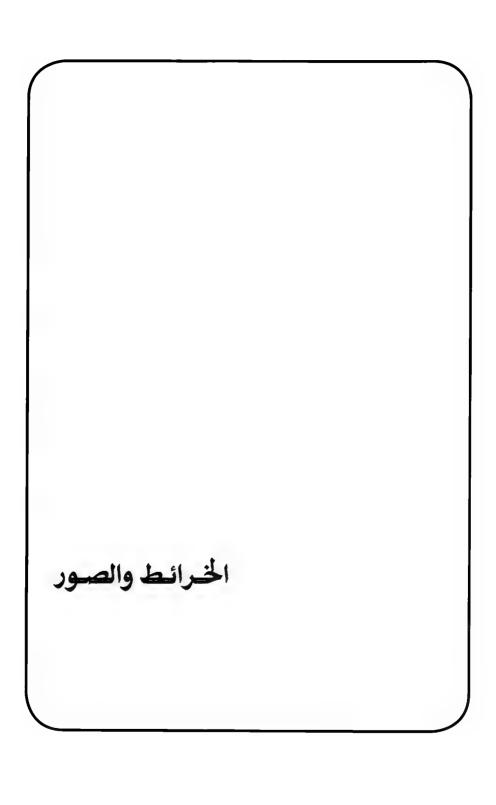

# ملحق رقم (١)

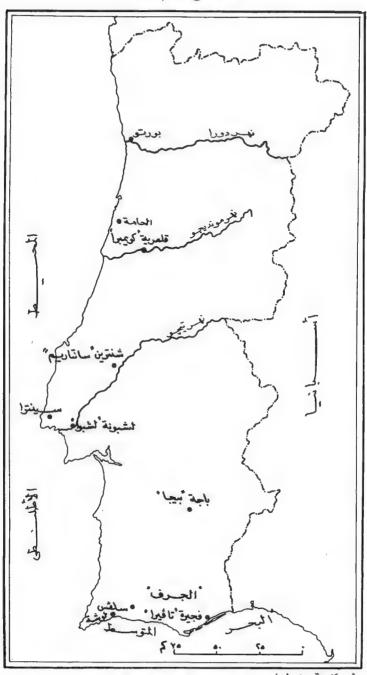

شك مقم (١) اهم المدن البرتغالية



يمن فيراوليع : سرجع سابع ص ٢٠٠٠.

# ملحق رقم (٣)

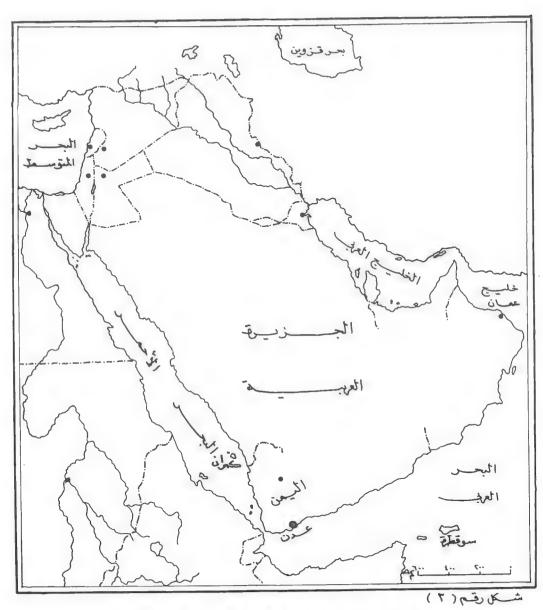

عدن في بداية مرحلة الغزو البرتغالي للبحر الأحمر

# ملحق رقم (٤)

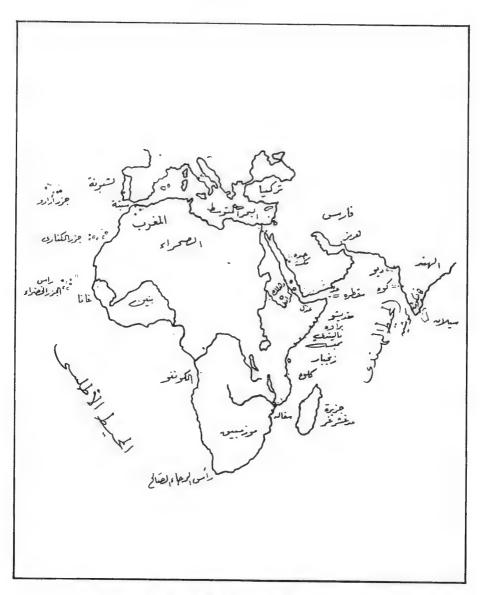

البرتغال في أفريقيا وآسيا في القرن السادس عشر

## ملحق رقم (٥)



الدولة العثمانية وتوسعها في الشرق في بداية القرن السادس عشر يظهر عليها حدود الدول الإسلامية

# ملحق رقم (٦)

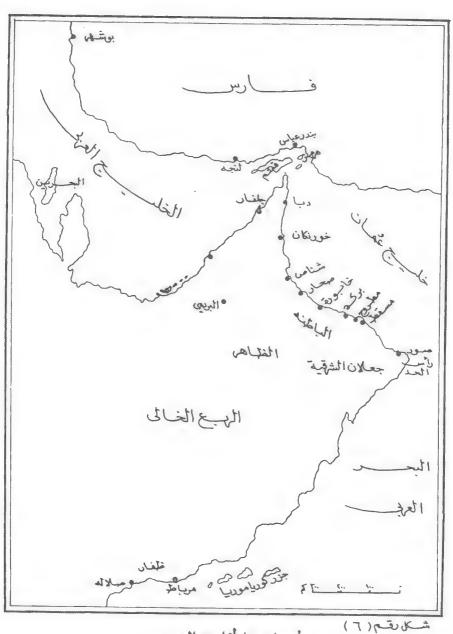

غمان والخليج العربي

#### ملحق رقم (٧)

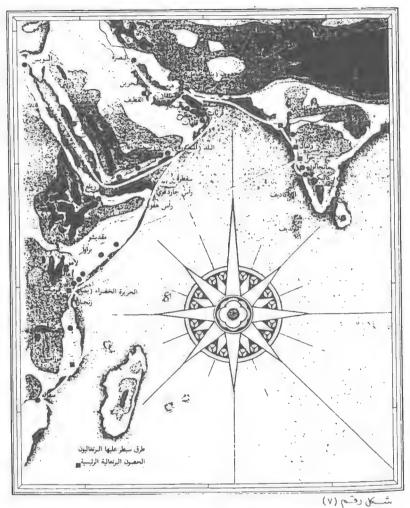

البرتغاليون والطرق التي سيطروا عليها في المحيط وبحر العرب في القرن السادس عشر الميلادي..

عُمان وتاريخها البحري: وزارة الإعلام والثقافة ١٩٧٩ (ص٧٥)

# ملحق رقم (۸)



المعرفة : المجلد الأول ص ٢٨ - ٢٩ بدون تاريخ.

العاصمة البرتغالية إلى الهذ ويظهر في الصورة فاسكو دي

جاما ورفاقه وهو يسلم رسالة ملك البرتفال عمانويل

لسامورني سلطان كجرات

#### ملحق رقم (٩)

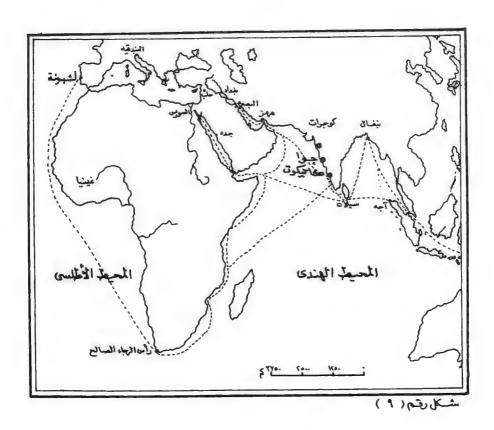

الخطوط التجارية البحرية البرتغالية في القرن السادس عشر

## ملحق رقم (۱۰)



خريطة للبحر الأحمر ويظهر عليها خط سير حملة لوبوسواريس الذهاب والعودة من جدة إلى إلى جوا والتي باءت بالفشل في عام ١٥١٧م.

KAMMERER: OP. CIT. T. II. P. 267

#### ملحق رقم (۱۱)

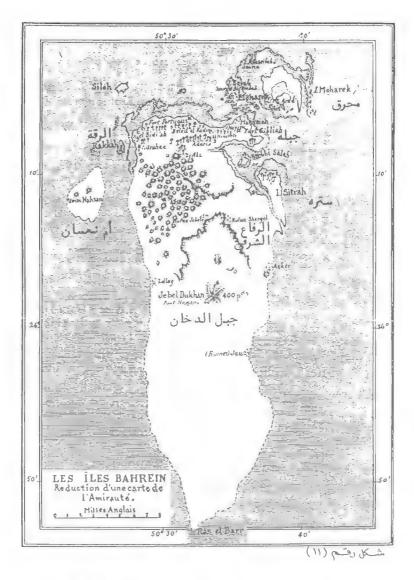

خريطة لجزر البحرين في الخليج العربي بعد احتلالها من قبل البرتغاليين عام ١٥٢٢م (١)

KAMMERER: OP. CIT. T. II. P. 279 (1)









#### ملحق رقم (۱۳)

ADÉM OUE

Desenho de Gaspar Correia

صورة رقم (١١)

منظر لميناء عدن اثناء الهجوم البرتغائي عليها عام ١٥١٣م، بقيادة البوكسيرك (١)

DR. JOST RTANCISCO DOS SANTOS: ALFONSO DE ALBUQUERQUE SONHO DA INDIA P: 272

## ملحق رقم (١٤)



صورة رقم (١٤)

منظر لميناء جدة خلال الهجوم البرتغالي بقيادة لوبواسواريس عام ١٥١٥م، وتظهر التحصينات المنيعة التي بناها المماليك عام ٥٠٥م على يدحسين الكردي.

ANGELO PESCE: OP. CIT. P. 86

# No Anno de 1497 -

L'artio Vasa da gama pera a India aus to de Juego por capitar mon co questro bellas 3 tha cquir ho descrimento das India ce fina carregada de mantimentos pera se coello ci co affente coello. Aeformare, das quaes seco eras os capitaes /-

## ملحق رقم (١٥ أ)

أنواع السفن البرتغالية الحربية منذ القرن الخامس عشر الميلادي وبداية القرن السادس عشر الميلادي.

FUNDAÇÃO DA SUA: EDIÇÃO DA ACADEMIA DAS CIENCIAS DE LISBOA NO SEGUNDO CENTENARIO (LISBOA 1979).





C Vasquo da gama, D



Criado de Vasa da gama de pois dallas ten fassado for caso de la septembra es ser foncia vante da ágorda de la compantia de la fore de de de la compantia, es de fore de des per fasa este poserás se per fasa este poserás se per fore de de la compantia, es de fore de des pe

C goncacco nunco





C Niesta's coeggo. D



#### [ Jo Anno de 964.

Larto Dom Antao Beneventa por Piso to a Judia com quatro llaco Jestes capitacy

#### ملحق رقم (١٥ ب)





( أنواع السقن البرتغالية الحربية في الترن السادس عشر)



bone as de anexe pera portugal le le ser den entone goues inton e lexa



love respectingal ahi of ner & conaye glemana for to feder, ager diage,

صوبة رقع (١٥١٠)



## ملحق رقم (١٦)



Bot. 883



Rat. 484



But, 61



مدرة رحم (١٦) منظر عام لمدينة هرمز ويظهر التطور العمراني في ذلك العصور العمراني في ذلك العصون التي شيدها البرتغاليون والتي اكتملت على يد الفونسو البوكيرك عام

SILVEIRA LUIS: LCONDGRAFIA DAS CIDADES PORTUGUESAS DO ULTRAMAR (LISBOA. ND). P. 328

## ملحق رقم (۱۷)



Bet. 898



Het, 50

صورة رقع (۱۲)

منظر عام لكل من صور العمائية، وكلبا الإمارات وتظهر القلاع والاسوار التي بناها البرتغاليون اياه دخولهم منطقة الشرق الغربي في السربع الأول من القرن السادس عشر الميلادي وكلا المدينتين تقعا على الساحل الشرقي للخليج العربي(١)

SILVEIRA LUSI.: OP.: P. 316

#### ملحق رقم (۱۸)

منظر عسام لتحصيفات كلبا وخورفكان على يعد البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر الميلادي

SILVEIR LUSI.: OP.: P. 317



Dimensão da mancha: 272 × 180 mm. Dimensão externa: 279 × 185 mm. Cota: F. C. B.

LIVAG DAS PLANTAS DAS PORTALESAS, SIDADES E POVOACERS DO ESTADO DA INDIA DRIBNYAL

Aguarela, sobre papel, Dimensão da mancha: 290  $\times$  375 mm,

Cota: F. C. B.

In: LITRO DAS PLANTAS DAS PORTALISAS, GIDADES S POTCAGOSS DO ESTANTAS.

SETADO DA INDIA OBISNYAL.

Aguarela, sobre papel.

Dimensão da mancha: 290 × 375 mm.

Dimensão externa: 300 × 400 mm.

Cota: B. P. E. — CXV/2-1.

Legenda:

Titule: Made

In: LIPRO DAS PLANTAS DE TODAS AS FORTALESAS, GIDADES E FOVOA-GASE DO SETADO DA INDIA ORIENTAL ... Aguarda E+ 12.

SETAMPA 600

Aguarela, sobre papel.

Dimanaŝo de mancha: 416 × 680 mm.

Dimenaŝo externa: 442 × 682 mm.

Cota: B. N. L. — II, 149.

Legenda:

Titulo: Mada

In: Maris Carreiro (artonio) — descripçam da poetalesa de sopala e das mais da india com euna estlaçam das religiose podas e ma mo mesmo betado, 1600, Capio n.º 12.



Zet. 101

Dimensão externs; 300 × 400 mm. Cota: B. P. E. — CXV/2-1. Legenda;

Titulo: Cor/sosm

le: LIVEG DAS PLANTAS DE TODAS AS PORTALESAS, CIDADES S POVOA-CASS DO ESTADO DA INDIA OSIENYAL ... Aquarida n.º M.

Aguarela, aobre papel.
Dimensão da mancha: 413 × 660 mm.
Dimensão externa: 442 × 682 mm.
Cota: B. N. L. — II. 149.
Legada:

Titulo: Corfsonm.

In; MARKE CARNETRO (ANTONIO) — DESCRIPÇAN DA PORTALSIA DE SOFALA B DAS MAIS DA INDIA COM NUMA RELLAÇAN DAS RELIGIOSE TODAS A SA NO MESON RETADO. INS. Chira. Aº 16.



Sec. 404

سورة رقيع (١٨)

## ملحق رقم (١٩)

منظر عام لمنطقة دبا وباسميها العربي والبرتغالي وتقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتظهر القلاع والحصون ومساكن البرتغاليين العاملين على السفن الحربية.

SILVEIRA LUIS: OP: P. 393





مسونة رقع (١٩)

## ملحق رقم (۲۰)

منظر عام للحصون والقلاع والأسوار لمدينة ديو بالهند عام ١٥٣٨م.

SILVEIRA LUIS: OP. CIT. P. 336





## ملحق رقم (٢١)



س ۱۱،۶ می و ۱۱،۶۱،۰

منظر عام لعدن في القرن السادس عشر وهي الثغر الهام بالنسبة لمدخل البحر الأحمر

ANGELO PESCE: OP. CIT: P62

#### ملحق رقم (۲۲)

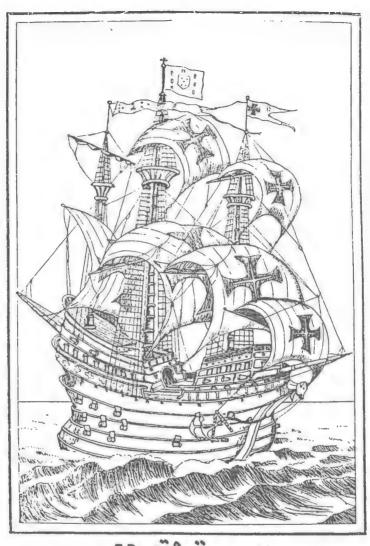

صورة رقع ١٦٦١

منظر لإحدى السفن البرتغالية التي ظهرت في البحر الأحمر(١)

DR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS OP. CIT. P. 244

# ملحق رقم (۲۳)

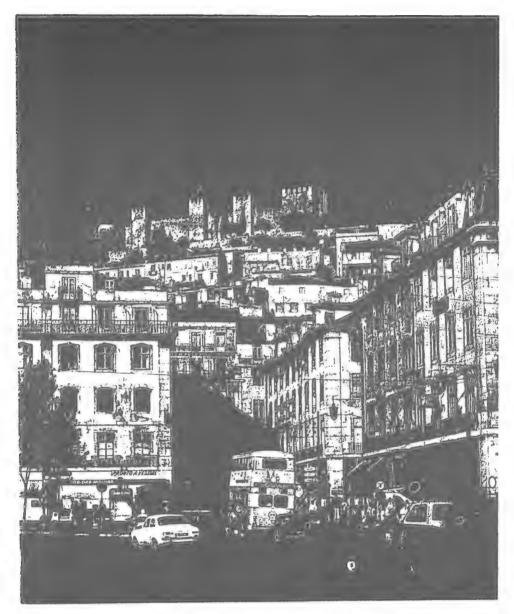

مدينة لشبونة عاصمة البرتغال اليوم يعلوها الحصن العربي القديم بعد ترميمه طارق خالد: مرجع سابق، ص: ١٠٢

# ملحق رقم (۲٤)



صورة للقائد البرتغاني الفوئسو دي البوكيرك DR. JOSE FRANCISCO DOS SANOS: OP. CIT. P. 113.

# ملحق رقم (۲۵)



القائد البرتغالي فاسكو دي جاما..

ARMANDO CORTESAO THE MYSTERY OF VASCO DA GAMA COIMBRA 1973, P. 12

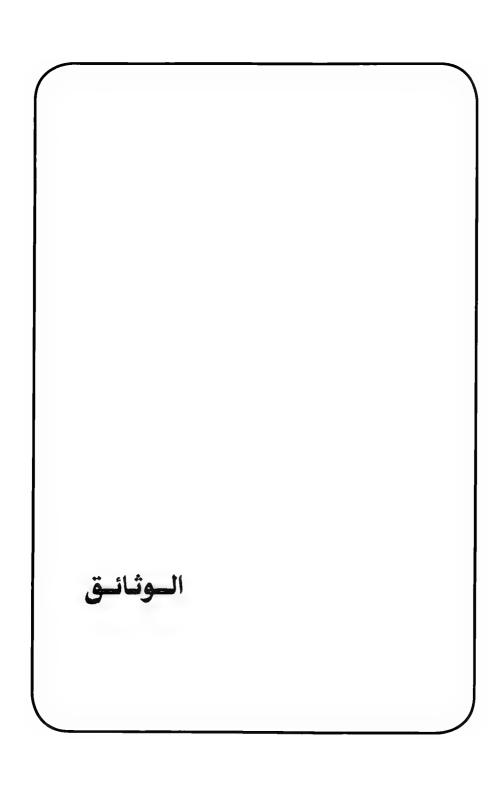

#### ملحق رقم (٢٦ أ)



## ملحق رقم (٢٦ب)

ما من المناه ال من المناسبة بين النام ومليط المين المين المين المين النام ومليط المين ا س وي بايداري سروان الناس و بايداري و بايداري بايداري و بايداري بايدار اداملاله بنام الله بنام الله بنام الله بنام الله بنام الله بناء الله به الله به به باستان معانها النام به با المالله بنام بالله بنام بالله باله 

## لحق رقم (٢٦

الكاليطابيخ كيمية كوصفلى في جورين وامرنى المكان، وتيا على ام الوظان والعبدس أيع شين خاصة بالإخاد صوفعل كالأما م باكل إليح درخاصته لدوملك جاناد ومغشان وبعيظت كلها في نظره وبايكها وحك وكانتطيشه لاق انكل اليحروز خاصته لدوملك جاناد ومغشان وبعيظ تشكلها في نظره والكلها وحك وكانتطيشه لاقت كنين علىا لمهاعهم والعبين خيمه اكثرنز فتطه ولا يخيفا طايول الشاحلان الملح الناسوقيل كالبلس أبهوب يز الكِتابَيْن شاعد لما طهمة العبد بول خلاصه ما كان غرض الملح لالالطينة والإخلاص والعِندَاللَّتَاتِه كانتفح ا يدفع بيم خلاللك والعبدكا ويناحد وكلحال فيرت ضدعلى لولم والياتي الموايحاكم وفي حالميا فا ومكوري سولانا لث مطان عن ملكه وساك هرمن لوخج كبره عليه صادرو وأدد ولايسِّم المائ كلا الجوج فانتام كريُّ . . .

# الملاحق ملحق رقم (۲۷)

رودس في ۲۹ مارس سنة ۱۵۱۲ م

السويس، البحر الأحمر، سيناء، أثيوبيا، سوكتورا

معلومات عن خطط سلطان القاهرة ضد البرتغاليين.

أندرو دو أمرال مستشار رودس وقائد VERZ GRUZ يبلغ ملك البرتغال بأن سلطان القاهرة يخطط لتحطيم القوة البرتغالية في الشرق، وقد أمر ببناء عشرين سفينة شراعية وغيرها بالسويس ويرى دو أمرال أنه من المفيد تحطيم هذه السفن والمعدات الحربية قبل أن تكون جاهزة لأن السلطان لو انتصر مرة سوف يتشجع لحاولات أخرى.

كما يبلغه أيضا عن الملاحة في البحر الأحمر موضحاً أن البحر كان مرتفع الأمواج (هائجا) نتيجة لجبال أثيوبيا وسيناء العالية، وكان الفارو فازدا فونسكا ALVARO VAZ DA FONSECA أحد البرتغاليين المرتدين هو الذي شجع سلطان القاهرة ليأخذ موقفاً تجاه التحصينات البرتغالية، وقد سأل ملك جزيرة سوكوتورا سلطان القاهرة لمساعدته بحرياً (١)

«بمساعدة مترجم»

A. N. T. T. C. C. I - II - 47.

# INFORMATION ABOUT THE PLANS OF THE SULTAN OF CAIRO AGAINST THE PORTUGUESE

ANDRE DO AMARAL Chancellor of Rhodes and Commander of Vera Cruz, informs the King of Portugal that the Sultan of Cairo was planning to destroy Portuguese power in the Orient and that had ordered twenty galleys and ten "lastardas" to be built in Suez. AMARAL thought it would be advantageous to destroy those ships before they were ready because if the Sultan won once he would be encouraged to try again.

He also gives information about the navigation in the Red Sea saying that the sea was windy due to the high mountains of Ethiopia and Sinai. A Portuguese renegade, ALVARO VAZ DA FONSECA, was the one who encouraged the Sultan to take possession of the Portuguese fortifications. The King of the island of Socotora asked the Sultan for some navy help.

AN N.T.T., C.C. 1 - 11 - 47

arrega

Mars 15. Doc. 47. N. Suc. 1253

Ogui Seacha dentro edumario deste Do

A29 del Marco de 1512

YOYU

18/8 per An Dere abenture und der jon son 19-Consider with the mount has more for 30 and or on a sign of the Does lycon par are will shoop & come work and a you to go a proport to provid to which The compression we have a shine of rough a bod altogas on your copy for for fire to dot de malion. The and plant of Rumbo & nows sorre Fin The time of the property of the ata is das to atomada got milion to the tomarrad no got time of law a continue to most if nor him smobal Carry and adopte for the a stage a contact of wayforder a Tron on gen of ma prepared to for promote a froto mamiliaro de las ma mejora enjec similar des la la fa gen poly affor exicly in a appear of theely and a Strate which

form por 5 anti 5 plans figor in a popuz gruzman todib rzenz & Atob navorok

a pretto pou tro probeto com torpa zto ajus

olonja li na tropazza sitto pouro rafo ao deport: itia Ao mond & John a-theat Call pate o potong na true averter rough rina fra) prof mot of or the tradicion majores partir com pope Oprida & grat CA bops a longa fay and Br 8-ligning of a lon An org a fantalyan. /a mayo fora mo en prendia , afagado france vopa a linga pas for former of the later of the expansion of the former of on so po com por 5 opapa entre ofpar ague na ya onter rouge Pena folger to o suit Ent suffer to an achomono o found so to sop athya por you the R- 13 an preature myster & not of a for touto Angré :
The ma he par rundon arough to or vigit
for me fortine chapon in total and precons Logi altgå am plan That rante to of on if was 67

vas afua mas ceffo er on Gra moter & fr. mady apporter so por so rate & So to? the and of form in any effects of agricos of about vola altera zento do con esto recono of about of cost of on the outro contractor amon hus.

The the alter after a for abordant por Grande and alter a formation of the second of the abordant of the alter a formation of the alternation of the altern Andra eftelso elso pe a litza fra 8 toups or no enportante como por puero por ague esta por one o o como por so por popoli for your of my so rough come about a long was caff mother as a for a caff mother as a for a caff mother as a for a caff mother as a caf co agenthe of effectives no forto stanto & Egosa dor or estan forto a franto o en Gayeador as po toamaia mos columned & Compa 10 mamo 6 ar mader to falling to on on one And and form to and Co the & zo me or of france fet roprare 4800 cofine of for comprared or fort it and offerent or f. Augal CE & Sito on day winder rough ner Jung news por 5 of the mi

of the vope altigat to to the france of for from It portugat por 5 na of some for port to make boga a Gregal for 5 to 806 to enterfar hely longer view a probyto on rom & lapar efector as get Nope altina wonfrote ( fee! Grafing Do Copo ser meter O, hour o ion fortigo Fag Manta @ alondo uzelegia 2 /2 ma la do / tru/ a abopa a this 8 to feer forger morning & map a Chizal y cur Ofy afa ? tanto as Easy Count for abopt with a Co for tar tar for not more of aligna on tir por li far far parter of fra c na fara for formation of the formation of the formation of the formation of the control of the contro our free to the to por tager roma of with or an for more to Tono me por roga como as one or his form the por of the for of may one to come of the proprio of the affinger of the compact of the affine of the compact of th Eunile Bay de Openithe more of rolling til unional toe ga bita ren

burn bino (1) mo) por Erefa Niger F. & abefo de tido Croyed por Glan fo entre areto southire polony proper from 6 23 temto bigrandome en m/to greve Sandon- 10 mo e Ha voya po fa de fagra 10 gondrøger 206 natusk erpentendet sant mft. maiero ( ( ) for mitter amit & scale effeto pa rosuptoh cyto mo of poto effecti). Ta reporte of I frea wasterny faires programmes durist de tratar a just a Bor andon aguir pacin an court aboutafor, & somno are mit ramo of entodor at outset nujor Do (polo apall at som aly fry or zorous also fai d'enfra romo aqui fa fa son porto ra Car manto de 27 dinot oge for dologen trib et to born Grague for a vito ports n or on any ampt to a to be of miles 30 o 8m aff 20 mater son rom - Crotin of rome ento East outer roupo por & m- parto & for both a aga frank to be minfard for for fayer (9 mi of par the the vilue atter fra ingh madar agay fra mentota reverga de mont proposed a state a post of the

C mr. Go b. Javelara for (5 above a - po to gond Allo 6 Co years la bar from ma are for el say Cracifion a man da to fe aboution Ind vot & parto en porto fra Euro Pr mo Cofa house to igner domora por Es Theya Amer parephro on poto routeauto A no 1 aB mi- Pomo patra o forman omtopo aranja dos mentanes Atope Bray opon of man extente of breen & G of mark Dot byth wir por refla por Proper for catigur como dea Contras Vigidon outer 1700 mater otamotama ofthe round. par aomodo de ra por 6 - or 20 8 6. /a 100 20 Fra & fa # OOKY and & par fora, af & avativo of 5 natural navigarang madar Bandu dara Bya and de Porger icada mozto Pr estelles da etropunstr a por · Cara ( 5 antos portió media per por meto// ne from the man Roy 200 for for bouts / co for out The chieby of Rea 600) en romparts Each water quater on your revalues & obient montred from amore & Gentreit per - The eft rometo for gove profice Ca and parts-pary indust to fit in horger spara tanto mat onas 6 ( is conti

strensforme ome two so o chi vo abox song nam otrefai vok altoga attifan antis fara tar routei por & for broad-Cagrea vio eign for om;) de ray 20 09 C In to agnific of a thousand Gado dig as follown & mandard . fa annada ofara granto fr na G. da todob of raytrav6 native ctuated & on a cities not embort e maningot de tripera tom call la yla tototora ca quelle rey or; que o to. Cf yla era f de to mo letra To And en Te Dadore ash polar G gr 200 de de armada Coft one por for the work a Riga entopo > eAr, & wine as on prature nagur log puches came do po for extent da fortigo de sulmos de funda atan, o lugar & for funda atan, o lugar & funda atan o lugar & C. J. don Jynn 200 G. poo mito 674 to also pa attra to are pota onto & losa affects part coffi the practice of part coffi the practice of the part coffi the practice of the part of of the Topi attra for sur muter of port of the route of the said

postruja print fo sa Rog de portrujel.

#### ملحق رقم (۲۸)

رودس في ۱۹ إبريل سنة ۱۵۱۲ م

خطاب من أندرو دو أمرال حول خطة سلطان القاهرة.

أندرو دو أمرال مستشار رودس وقائد VERA CRUZ يحذر ملك البرتغال مرة أخرى من استعدادات سلطان القاهرة المحرض بواسطة الخارج المرتد الفارو فازدافو نسيكا ليهاجم البرتغال من الشرق.

أندرو دو أمرال أعطى توصية لحامل الخطاب (فلان) الذي وصل لتوه من القاهرة وربما يعطى تفصيلات أكثر.

A. N. T. T. C. C. I - II - 61.

CAIRO

## LETTER FROM ANDRE DO AMARAL ABOUT THE PLANS OF THE SULTAN OF CAIRO

ANDRE DO AMARAL Chancellor of Rhodes and a Commander of Vera Cruz again warns the King of Portugal of the preparations of the Sultan instigated by the renegade ALVARO VAZ DA FONSECA To attack the Portuguese in the Orient.

ANDRE DO AMARAL gave a recommendation to the carrier of the letter the Genoese ANTONIO DE LA FRANQUI JULIA who had just arrived from Cairo and could give more information.

A. N. T. T., C.C. 1 - 11 - 61

de Hierisalem Cicion Doc. 64. 08 Jue 1267

freely has come post of so posto En taga estruto alopa altiga por tras ou gratio bed bot grade preparatorios do po Com Gran is trans remos to sop altiga por order Coffigura & a limas of bas cafe motion gi estre bo to mem pour go to us query arms of the fa on woo ale a co, - yell paren proces of prifa na antongo & & hangu fula por to go fino efter on grat ofto mother for portago ipor & the ta vay asires efixto pour 1000 a Amen A- en Pujo de voja a tiza Atol toujos en voi green outra roupe Picho G partmap-rai- to ray w 80 2-00 & drai broom altoga A- guile enthroma romo for 7-15 Now or our arouter army Gpiller Gra A- routed & mitras cipor Grain in our Dava arfaire agry Ctompa & pour Vontura loga altiga va Di Dance aguite de gardrang de pue entrure teour e raises ranted crouper color to go go to do a nota - La aluja altra E y so tudo An migou Proceed ampt of and office to to to of for the order of the office of th vo more tury - are , the brea about clips de or at the wind pu ber fill in the en , to dand for allette per who is come الزاراء جلي ١٠٠٠ و١٠٠٠

attiga for rara capt in a word of bojec afra compado pero - como se zodos de 19 de avis you o por to the took to opare he en prod ( not a parisol a ette more mon efter respo poeteres our algo a despo propose el contro por responsar oura je boja a liga propose el resistro rat or par por outro E por veja aciona ra y un fire , was all mun postupe and fo Bive De & por 一个一个一个

7.7

### ملحق رقم (٢٩)

كوشيم في أول ديسمبر سنة ١٥١٢م

ملقا كلكتا

خطاب من ملك كوشيم إلى د. مانويل الأول يشكر ملك كوشيم ملك البرتغال للكرم واللطف الذي يلاقونه من شعب البرتغال ويعد بأن مملكته سوف تحترم البرتغال طالما هو وورثته على قيد الحياة. كان ملك أوشيم سعيدا لأن د. مانويل قد قبل الفيل الهدية الذي قدمه له.

ولقد قدم لـ ARAL ووالديه بعد أن اعتنقوا الدين المسيحي الاحترام والتقدير والمساعدة حيث كانت هذه رغبة ملك البرتغال، وكان الفلفل جاهزاً للشحن إلى البرتغال ولكن لا تصل السفن أحيانا في الميعاد، ونقلت السفن البضائع من ملقا دون موانع أو عوائق.

ولقد نصح د. مانويل ليأخذ حذره من ملك كلكتا لأنه كان خائنا ولا يجب التباحث معه في السلام.

وقد ذكر في رسالته أن لديه قرفة وتوابل أخرى في انتظار السفن البرتغالية.

A. N. T. T. C. C. I - I2 - 35.

#### LETTER OF THE KING OF COCHIM TO D'MANUEL I

The King of Cochim thanks the King of Portugal for the kindness and courtesy shown to them by the Portuguese people and promises that his Kingdom will serve Portugal as long as he himself and his heirs were alive. The King of Cochim was happy because D'MANUEL appreciated the elephant that was sent to him.

To "AMRAL" and his parents, who became christians, he rendered courtesies as it was the wish of the King of Portugal. The pepper was ready to be shipped to Portugal but sometimes the ships didn't arrive in time and the ones from Meca transported the goods without any impediment.

He advises D'MANUEL to atke care with the King of Calecute because he was a traitor and peace should not be negotiated with him.

He reminds that he had cinnamon and other spices awaiting the Portuguese ships.

A.N.T.T. C. C. 1 - 12 - 35

arra Se er de Formano como va) hikm Omcom vontato, casim também descuscruits usto asua spiesca premien mais; gilem mandar Jourgnes mo Lugar De acam Seuis cheda conta matru m gente, elembem e coreras Heronia occerra, of pinas 1512 SAMULU MAN Naco 12. Poic. 35. N. Suc. 1373

- Join Fronte Colored to the said that the a second of the said Carried to September of the September of the いったい 日本大学のとうないかられる ここ ひかんかいしょ 一年一年代在 人名人姓氏克 North Son alse to savery からの はななき、なるとうとうなんかんかん

a co do da to bouraja p R mason woras a for John of the horas friends of the affect of the first of the first of the formand of the fo binges gu aring

grad outifant 5 by nits me malindy of 6 bedara is when Oliva 600 humani Circa morayo mandavor repuntira Gh God actata Dave fryna & by rud & manus & Gray mamoree Ir ray to & Of mings Boa Obern ponada. of rango from Gla po only of G traday & from to boracoga. Go gonga G paraja deloga (in cla I fr. () grad fire a arara store parto o framo Ghanara paro grando pelas a momora dela Harbiro co pun In agla Briga C formor Zomo for for open on my popar of my productions monoch marka por due plata mono wine Oren Monorge we araprope de mas arapropa. anto espelmadas The In house apportion 3 & when purhouse Lockymin in bang Coursepper Jus rass Ind na bin, deman of Sparonpurgada tombing from the what from home infusion of and I nature Ca fing busyles on, chefurit is at rout I must be mind by my of form my majo. Rimon sips all pretizo & & vans to ma about fry to con Go matour boya There 6 pla Jenning of on bland phy phy by france profes

Out of me materia must from struct of bolo you on but I some this beek for Luch recen Cille de la problement and in de la monda de monte remonal so one me be villed a Smith The seek alve I forzing Boo pundione Dolome Junt & BC 937 G. Reforted romiso /hterta og in mo mo & bojachzainson, & o non hop hanni a suggest and band bal my to about it but to to what Sporter of many of the sound of my sound of the sound of Jam mada Art e Sil Mir whould I famo. The mid one of a firmeral do g ho afor alinguina the more to the world and bush arth p my farme Co Canar me not put tangnit ing in the such of 63 poly boys A Last afrales ( bojactor In ( pleenyn ( 1/1 -13/1 Prangalor informata but mack. 66 fraguet & de potent Napon; buya. To Informa. One min to figo rea porte for, Bono for my plusto a of by give to own profall re and brinds Grapish mor flynning may form from the form

Francisco montral & sha popa of who wandla amot . Mo wand ( & polation in as so to some for by by him rave to so Trobas Asse Delos. Or nivers de tooles The gray of the four faith mon tylund Embar Is So To Buy pundo o vi his more god for horson interpretations of fait and in the state of the same o from it s many of upon Oxyrigans G soffer to avery manie & for to Just Gas & mos sign for sign and and for the most for the ing of for a line of 15, 2 is a Kombe of for

### ملحق رقم (۳۰)

كوشيم في ١٥ ديسمبر سنة ١٥١٢م

خطاب أنطونيو ريال إلى د. مانويل الأول:

أنطونيو ريال يتهم AFONSO DE ALBUQUERQUE بأنه يعامل البرتغاليين معاملة قاسية ولهذا السبب أصبح الكثير منهم مسلما، وقد فقد أفونسو بعض السفن وبعضها تجرد من النخيرة، ولكن الشيء الوحيد الذي كان يهمه هو حروب الفتح، ولقد ترك التحصينات عند كوشيم، وأنطونيو ريال اعتقد أن كل القوة يجب أن تركز في كوشيم لأن كل الأعمال النهائية تتم هناك: كل التحصينات الأخرى غير ذات أهمية، ولقد اعتقد أيضا بضرورة بناء أحد التحصينات في البحر الأحمر التي كان قد أمر بها الملك منذ زمن بعيد.

A. N. T. T. C. C - I - 12 - 44.

COCHIM. RED SEA

#### LETTER OF ANTONIO REAL TO D.MANUEL I

ANTONIO REAL accuses ALFONSO DE ALBUQUERQUE of maltreating the Portuguese and for that reason many of them were becoming Moslems.

ALFONSO lost some ships many others were deprived of munitions but the only thing that interested him was in conquest war. He left the fortress at Cochim. ANTONIO REAL believed that all the power should be centralized in Cochim because all the final loading was done there. The other fortresses were at a disadvantage. He believed in the necessity of building one fortress in the Red Sea which the King has ordered long ago.

A.N.T.T. C. C. 1 - 12 - 44

Annuara MA Sa Abuna 1141 nu aras Mac 12 (De. 44 A. Suc. 135

HE CONTRACTOR OF THE PARTY OF T The State of State of the Parket CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE A STATE OF THE STA 30 to general to the most some some poor of many of the promote some to the source of the ante Com mino to est une assurance cours, use the sacratas as Asserted to Section of Survey of Sur Sei De Le man de l'am de de l'am de l' The state of the second of the state of the m Sma Sup C besser sprices Co The state of the surface of consumers. He described the state of the consumer of the surface of the sur Angere the many of the construction of the con

a come prete gradich Be along sold to an war som borals on-pegra Air. Challe on the face shape to be good beat have popular of monthing and one of the same of t NY. Live a class of some parties and parties by one Hours 40 po - 20 11. One Monday Wash Common of His Monday Wash of the Color Language and the man of any small contract of the Brushinger Obernein Brownia (2 um brobs como effento mones estas e Mance of a sem 30 32 20 mage con many I allo Clange Class Leadle mushed Lorent Lours of Lorent Mance Commanded to contract of the contract of muparent gir ga for & myng in on be a guarde fagura gabr ffagir guirer for bay maser muparent gir ga for & my come for the se one of the service of the serv ww.es one Conte way of a last marring on Southers Compount of Southers mines of the Contest achid ware of the public of James Color bard or Ja MG 3, Ogelow

Loren are po to Arid galder Je grams Color bard or Ja MG 3, Ogelow

Loren Care Cambridge, east coop of 3 ger on Energy Je hander Can mondifferent

Color one dury screen was to go one and east of the monder of the mond La Company of the first of the parties of the parties of the first of the parties of the first of the parties of the first poster probation our of der dr

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

Just Dono palme on tular yo come am allern Gopo mu. Dofor of a rough an cafe to Good or many proposed se bles. magne for so male Infinite of a A. Co omadora for flager of mann one for Grantosof on T. Guellara Land the Co Co of March of the Control of the Contr wa thouse was grante od you we eve so gree you can in you grant of your of the form of the Grand grad more o Gon Agric en Gara obac em Grad Plangador Gege manda da Co moden (any office et a by a Care bold and Care Hardelan - and was and the a care before and the care for the care of the care Dennem migrat apper ume Afrilo Dinamino (Geli sum Bigant, a Daprino His am Cimottadi (Geli morfigira Com Homes all'alla Car some processo Com tomos and the Car some processo Com tomos and the Car some processo Com tomos de some and tomos confestado per some tomos como tomos con tomos c Commence to the commence of the state of the Manyer awall are be le general do De Children by the company of awarding to make the properties of the part of the company of

my mon fra as also be ministe Grange grange were in the garden grange were good for Cato bareer, and the garden garden grange and garden garde I mapire bus made pose commissiones muselles is gragate grappe and rand more than the continuation of the other is bright must have be on the land of the of the of the of the of the sent and the sent an They make make the control of one of the property of the position of the position of the control was sumperer to the samp was the many the sample of the sample of the course of the co Para Jahrana me hamaar Part and of the damp color of me in grape a said in grape & large better Loc. in grabe Che organ de per se per se propos men no pelos and se per chow amples and come and of the frysh in the for June of properties of the sound of a first on the first of the survey of the sound of the survey of the sound of the survey of the sound of the survey of the surve Much conde com Large C and Comb M. The wall of perimental and way of the wall min and of o of Grany in your fray carly Lunam a grown by fair in min a group of the same of many of the same of many to the grant of the same of the of the other of the property of the state of the party of the state of the party of the state of of Calema AS 27.40.0

mining a course of the property of any property of the propert They are the more they provided for the provided the of the order of the provided of the provi o dustinates amo Or termina po get a carractura namento de de la constante del constante de la constante de la constante de la constante de la Commission of Descrimento of more properties of man answer of the man answer of the contract of the man and the part of the man and the ma My human den og og per em grapa an under en som en de mande an pare al men de per a men og og and en service and produce service and produce of a service and produce of a service and produce of a service of a serv En pas mangras and endinera to particular mount & tempto recity of any mount of the grass of the second to be a Our per Dely a server den a Censon breg als des parte mont.

There super of library continued to the desta durance come got traden to the library to the lib foreing obe my & becomerge there cher fing full out our duter Girey abouted AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 

Has men to be tuged time to per out or a their talens a brade value of brand to go be provided by the grade of the contract of the total of the tota المدد وو water construction of the contract of the same of the forest of the contract o with Go to the water and are a driver of brings to be and being the borne of the bo Propose Cpublic Ording 6 orhis The surfo AGOON of gummyarer gunliby compre tragernating or some of graphy who Obernes be best on sach the sum of early lepans a one of the land of the l some the organistic mile 100 pears Deminent for fair book House of the Survey of the second of the sec materians Jones on 2 Dose after Styr Grant TO THE STATE OF TH

1.0

Grant and concerned them were of the Che much and but a comment of the contract of the contrac of the state of the second of the state of t The Jacete for non the forces enough to the Jack har den o col Canter his de berre Towns to the constitution of the party of the second of the towns of t Then are from a fire of the fundance of the of the plant of the form of the fo domes of places of the by the coloon to be the colours of the party to be the property of the party to be the property of the party to be property to the party to the p and etals and in the landing as indiving your in the for an almost the party of the course of the forth of th non read 6m the rantimines den / 7 188

porgramment inner of one of the first of the one from the order of the portion of DANISHEN AR OFFICE OF STATE OF THE DATE OF Larkon o a de de in yapanis (Ode C. Johnson of the Comment of the Commen Brann feedens um Erus bermis & Auchent by Oct ochers to rade.

12 mm fogure engl. - 3 also colomerate Goes with 300 pinne to the magain perfor sold of a gland and a colome to the sold of a land and a colome to the sold of a land and a colome to the sold of a land and a land a land of a land and a land a land of a land a land of a land N) Lore social was a constant of the country of the co John of other analy pure all the control of the poe algerial country of the pole of the po Os ombayo Aar a berenne sor pod Legar gran. Lagrand por of Old wad while to be sure a few of or the sure of the su A) de ling i am éfice mes nommes l'ag Desapri al donne familier de la Go d'alle compet de la Go d'alle compet de la grande topome curem derent.

+ amerim comes of p of interest to great minestope the setten Copines into the month of the come comes into the come comes in a may perfect the comes of the comes in a may perfect the comes of the comes in a may perfect the comes in a man per fazin or Imm andret Junore those of Argra & Dad Coali Erbemo Alle sole working Johnses por a flore Jungary my promise for the firm The sole working of the flore of the first of the first for the firm A Fred to All to ₹.

ma of thitan estato comp polo and a low a re clown a reference of north as To polo comb in the property of months as To polo comb Manul V A. Comes grand Josep Judy por frequent a souter of the postray constrated of the portion of the party party of the +0845, 40 + FOR GO OF DE CONTRACTOR OF STANDERS OF LAND CONTRACTOR OF THE STAND CONTRACTOR OF THE STANDERS OF The hamise of a piece, dund on the wind of the contrary culture and cold the winds of and the hamise of the contrary of the contrary of the contrary of the cold and the cold Compare or a the Abora rate of the same productions of the straint of the same of the same of the straint of the same of the same of the same of the straint of the same of the same of the straint of the same of Townson of the me of the Despers College Commission Capy the land and any of the commission of the com Green and John He has part it it in prose & Alexan Bart & Chandre (a)

Strong & Channe He has been in the proses & Alexan Bart & Chandre (a)

Green which was provided of a familiar of the contract of the co Zamera groge & round C. by and what aging ( 300 & gd & Lother in Charles. I was tobungage - d was one of shown am 4/2 Maso fumbrue de C domo70 11 als 10 grandendre thep domes
The 112 The 12 tomo I all va to wim. went of war a darra law yely porte. ECHAS LAGO Ora sola sol. ilman tamp con largo gone alusus quina coine W. The second secon

### ملحق رقم (۳۱)

الميريم في ٢ ديسمبر سنة ١٥١٣م

أرمـــز

الدفع إلى سفير الملك لدى هسرمسن

د. مانويل الأول ملك البرتغال يبلغ أفونسودي البوكيرك قائد الهند أنه قد دفع إلى سفير الملك لدى هرمنز ١٥٠ وحدة نقد سنويا في أول ينوم في السفر لمساعدت لأفونسو في أي وقت.

وقد سمح أيضا للسفير نيكولا وفيريريا ليعود إلى البرتغال ومعه ٣٠ كوينتالا<sup>(١)</sup> من القرنفل والقرفة وستون كونتالاً من أي توابل أخرى.

aA. N. T. T. C. C - I - 14 - 13.

(۱) (کونتال = ۱۲۰ رطلًا)

**ORMUZ** 

#### PAYMENT TO THE AMBASSADOR OF THE KING OF ORMUZ

D. MANUEL I, King of Portugal, informs ALFONSO DE ALBUQUERQUE, Commander of India, that he paid, to the Ambassador of the King of Ormuz, 150 cruzados a year commencing on the first travelling that, for his assistance to ALFONSO DE ALBUQUERQUE whenever needed. He also allowed the Ambassador, NICOLAU DE FERREIRA, to return to Portugal with 30 quintals of clove of cinnamon and 60 quintals of any other spice. (1old quintal = 120 pounds)

A.N.T.T., C.C. 1 - 14 - 13



Carl De Dono alu aruto, is mos full a vota Intelligh Im purily ame to Suca, certising work -aut move frazog war Inno on forma During / (9 In de Dia grangora of your Must de Surming and & & Allgarmobs. Jaka Vo apromijar wnish'w inite ment of greet ing med med of when in ala smoo imi vata grad farme m and not not not got not fruit / Tel otra obregued Imobornia agi nomas brownatha (Sig o due 2) Chin sof to som word. alltip In m am Barbardo of the amend & con negling our brum so durage under 62. 2/11. Anno omo novii! ul Como do como do formi so la form pa desa mon favoren, عهر مد ما عاد

#### ملحق رقم (۳۲)

الحديد رصل شررالذهم الى مدر الكشي لغطان للور المسمر إو سوكم كم ماسد والدو المسلك سارعلى مدكفطان المورعل في وجه بن مديا لملاه والمعالية فال الكفطان المؤلد استل انتصفن ما باعيدالسالان وعن على الخاب الشدرالدس المحل وعااطرافها وهومع في محته الحكايث ويعدنا يتذي ان الملوك قد مواض الى كفطان المور معنا كان عن عن الدِّيلَة ومحصولها وبعدهذا قدقترني كفطان المنكود أكات للوثن فأللوا أيني ومين سلطان الدب وتجعل معنا صارط فالتي وانه مسطورعن فرالمجل من واخبرت اللفظ الود ان الناس الديب المن صعبف وما يحما وعدم حب والخصوص وعليم لم الالحصول و و في فا ين على سلطان البرنكال وقبل في الصفال لمحصول الدسم ل الم وم على المليسا ري وهو في كل سنرقا بطن والنك يا كفطان محارعل مام على المرتور في إخذ الحصول لدكور وتعول له هذا الحصول السهم مكون من جهت اسلطان الرّبكال فيعل هذا الله الماؤل قدض و مع الله

رسالة من بابا عبدالله أحد مسلمي هرمزالى الملك البرتفالي عام ١٥١٥م في عهد البوكيرك حاكم الهند -ضمن الوثائق البرتفالية التي أعدها المجمع الثقافي -مركز الوثائق والدراسات - أبوظبي.

رَمْنْ بِسُرَ الْمُحَتَّنِي الْمِسْدِرِ الْجِورُ وقد وصل الْمُسْرِلِلْكُنْوْدِ المامع ويوصف العلب الغطان المود وقد قال الكنطان الدوا علاقا على النب المحان على الديم الوق وال أيخار حتى الفلعن محصول الدنية وهي للبرتكال وقد قلات إيحال ة لا يعن في خطول الدّب وكبي خط يده واعطى للكوْفال الردية يت فيها في المادر وعو في كرحتين مليا والخواها والمنظم المنافرو دون عرشي مع مواحد البرنكال و إن عبدا عضول إلى بم الذي كان ناخد في كل منه الناقو في الرفال الرفال الطان وبعدهذا كغطان المورساو من كماور الى نارو الحوه و الدر معه د في الجي كان حريب على مناب خَصَنْ بُنَسَرِي وَعَالُ الكنطان الوربيد اخذا لبنستري الى ر عاب والعد كرو نصدر لك اى الدين وبعد يا سيرى فد فض حصن النسام في ان الموك فدقال للفيان تعظم لا عراب والعسار على شأفن الدبب فيعد عذا ردى جوات ان أوراق وصل والمنظلة لملك ف المرتطال واحراتنا على خ و المندلي م العدن والعرائ وعلى أرضه يكون معنا إن رام بعد المرجع من العدن الى تعالم لا والعديم والت با با با عبدام مروح الى

عادلخان وتو ويخطنا عليه وبعدما نرجع منااون وانت الى الدس وان الحلوك قد طله الى عادر خان العواض له واخر عن جد الذي مها قال كفطان المورونورا المالي كفان رصي في العدل وان المدك نول عندعا ولطان وقلت عالوطان تصافي الالميم ورد لى حواب ان ما سندره موز حار حل عند سلطان البرنكان دجات الاوراف لاحل سي الحصى في الموروان سيافر المورود المعلمة الماك صدراي الدب في منسوق عام على اعطاني خطعا وا سلطان الديب والوزرا بل حل تعبيض المال الذي كان العنظوا أأيها وحى يكون من جهت سلطان البريكار ولا تعطوا كام على وقال إ كفطان الوريا خدهذالورق وتسام الكالرس فتخط وكالما وانت بحلس في الديم جني نرجع أن من المفور وال المواقد فلا وسافن المالديب وبعدما وصرالى لدمل متل ما وصيكفظان الموق اعطيته اورات باسم كالمعدونا وأخرت حتى ترص كنطا والملا وجاورا نغمال منجهت محصول أرمي وطلبوا من التلطاق صول وقال السلطان قرجاري اوراف كفطان الموروكت فيه لا تعطوا المالحصول نغارام علوان كان انتي تركروا أمارها تعاضطير كغطان الموروقالوا كغطان المؤذقة المنتصلين يرحه والعتاق

فطان البّاني اسم لوسي سوارس وه معل فرنصا لحي الوَّ الْمَافِيّ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ والحصوا الذي تاعر عنوك التهن تعطوا معالما فارماع فاود معلما فيحفز والمفعن الدس وتاني موسر في عُوان في كفظ أن سيلان في الدس وقال للسلط ذلك لْ لَيْنُونْ وْرْبُرُ الْي سُرال في عند كفطان المورحين سُفق مَوْنَ مِنْ الْمُؤْفِق المورف عدسلطان الدسد ارسل وصالبن من نبه والالتكون عيم ورصلنا الكتير وتلاقينا لقطان للنا والعنبر اليتفايخنه من البحر بصف لاجل سلطان الفينة أشذكان الربعالي وفهذا لترط قدتوا فغيرا نتواحط اما دج وكشت كنطان المودخط مقلم الفريخي واعظى دخلوا في تمالخوا وكت ما على الكفطان المؤلك طالم ابعني ايس ما يعطي على الله وهو يعطي الأمن عندي وما للمجاح تدخلوا في الدينة أن يول وجاءت الدينة ورقم المورفي كالسنة

وكتب الورقه للسلطان عزع واعطا على ورس الديب والعلوك ووربر قدساونا من ڪئي الي الديب وقع الاسيدي من امرماع مرهوتايض ديس لفن بلاده وما خدالجهم وهذالوقت بكون . الدكورالساطان كوطان يساعد ومن كل مد ندافيه كما على ومكون امرالبلاد نطيف من حيد الشنغال محصوا عيد مكون لا لطان الرتفا و ووعوهذا ماعلى بريد في قلم الدسه غراب لاجله فا أن الديب خرج من تحدامي واذا دفعة له بكون جريد الخلق عن الديد مسترم عن جريد سم وتعاميا سيدى هذالحال اللطان الديب ووزرل والرغيب واضيات على جنكم مشرى وتعطوا له قدراديه غراب وحى تكون دائم الدهر في للرئيم وهذه الحررات وهي علطيق المتحرميل والمراتب كلها واصلين من جبع النيادر خصوصا من الملاق والمهليان والبسكو والبخال والفضول ومن هند وه و دوجيه كارض المليب اريا صل التحاد , وفتها محص بيه وشراد مله واما فيها خصد واحد لانه من ناس كلهم مين واذا شوشة سنور كله بحروا وسلف لديد جمه لاحل الطاروان العزيد فيها كيثر إذا الفوا أمان مكون محصور في إبسه والمراد

وان كان بلحقوا تساوك كله محروا والراكب فالندرصة بخاولان الدب وتعلم اسدى الذي احناس صنف تحصل منها اولها مناروهی جل واللانی کوده و روم فیها نیا ایک شرواتالت الصيدوهى تجاده من ديسه الى بزرالشاميل يشتروالناس على قدر سنهن الركب وان الدسه وهي شرر للنا سالفعفا العن والعداله وضعيف واما بطرة التجابع وح معيد السلطان وفي الدسه اول الحيّاب الأ أمان وقد احداد يظلم والمكابث الذى مرخل في جمه المندر مكون لهم امان صفى حالوا مع نرز، وأن الملوك اللوم مكون سوستان في خدة السلط البرتكار وتوكت بلادى واهل وعمالي وقد استغيرت عاصدتا نقصلوا على الممكوك المحاض وتعفق العيال وتكون تغضاوا يسنوا واي ما بح كغطعان كتبتوا لمسمرضها يعني ابا عبدالسروع خا دمنا كون نظركم على والله

### ملحق رقم (٣٣)

منعلط بديم البكري بالسار در والبحوا فالبصون اللسللان منوسي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ي والمان لا اعطاى دار ولاجاه عدد صلالي با تسرالي وسوع منل مافال للسلطان عمرخ بطران فوهر بمنتى أى موسي هنا بها خال للسُلطات فأ رنتل نسبي را احلا جورح الي الحسندة على الأسراك للسلطا ركنل مقى اتنبن عراب والتنبين فربيلا كرارض واحد فواصح براحد كأكرمن المالي وعاروها للنكطان نبغاغله كاك حبن مااحيب (كالخواب من دلك الحيث وظراها واهل برلك بنه بعرف في دراير هنان والفيشونش و مساطات الأركون كا سبلطان كالرومن فرابس فيكيف جوان فالرابط ما فعل و لا استرسي كا نزر وو عار ورو ملا ما انول ابا ا موسل سريااي الهروس ارسل الي البطوري وه وصورة فكن بكوائز العكطاب انا خاائزل في الع ۱۲ الموروا ما ایون کو نکس نیا کو والا متر متر مرون در بر ناه نیکاراه رب و کاروح من بلاد داشکه بر ازار و ح نی ای کتاریات لاسلال ایکا نه بر در استان از در در داشکه بر در داشکه بر در داشکه بر در داشته در در در در در در

الرسالة التي ارسلها ماثيوس بشدور برست جدان إلى ملك البرتفال في ٢٧ فسرايس ١٥١٧م ضمن السوشائق البرتفائية التي اعدها المجمع الثقافي بمركز الوشائق والدراسات – ابوظبي.

للبالما وتصري للدفهد بركبل فيطي نصراني عاول بود 777

الورىمونوس صبك وجابولي وفالانا ماائد بسكاده والالائفاله تنظيورالبتورس فلت فلام كانتسب الفرسلا و فتدام معالاتفرسك براش الشلطان منوسله لا تمركو البدالي خصلك بقلدي في الشيود مداشر صبيك د بكولوه ه واشار كانتب العربيبي اللك في النا ائ برون مورنا ال رويعت للبسي جميع ما مع ماع لله ومن ويآل الناطان ف

إلى السلطان الخينود وصول الدالمان فرط من رهني المنظان الخينود وصول الدالمان فرط من المان المنظان من المنظر المنظر

رسالة بدون تاريخ من سلطان مالندي على بن السلطان على إلى ملك البرتغال عمانويل ضمن الــوثائق البرتغالية التي اعدها المجمع الثقاق بمركز الوثــاثق والدراسات – أمه ظم...

#### ملحق رقم (٣٥)

هرمز، مسقط، مكة، فارس، باكروا

لشبونة ٥ إبريل عام ١٥٩٨م.

خطاب من حكام البرتغال إلى كونت فيدجيورا

اتصل حكام البرتغال مع نائب ملك الهند واتخذت القرارات التالية بواسطة الملك ويوقع العقاب على هؤلاء الذين يأخذون الفلفل إلى هرمز ومسقط ويوضع جيش في مضيق هرمز لتفتيش المسافرين إلى تلك الحصون وإلى مضيق مكة، ويقيم مفتش في قلعة مسقط لمنع تفريغ الفلفل المأخوذ من هناك إلى الموطن الأصلي، دراسة مميزات الترخيص لمصوع والأماكن الأخرى، وفي فارس بدون إعاقة هؤلاء المسافرين إلى باكورا لأن هذا سوف يوفر فوائد مالية للميزانية الملكية للتعامل مع البرتغاليين الذين يسهلون رحلات الألمان إلى البحار الجنوبية، بالخريطة كل الحصون والقلاع في الهند لكى تعرف في المملكة. (١)

(١) ملخص: الخطاب المرسل من حكام الثغور البرتغالية في الشرق الأفريقي والخليج العربي إلى الكونت نائب حاكم الهند لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالقرارات الصادرة من الملك البرتغالي لتشديد الرقابة على الصادرات من الهند إلى كل من هرمز ومسقط ومكة ومصوع وفارس وغيرها(١).

- 1

A. N. T. T. MISCM

### LETTER FROM THE GOVERNORS OF PORTUGAL TO THE

The Governors communicate with the Viceroy of India and the following decisions are taken by the King; punishment to be given to those who took pepper to Hormuz and Muscat; an army to be present in the strait of Hormuz to check the ships going to those fortresses and to the Strait of Meca; an inspector of ships to reside in the fortress of Muscat to avoid the unloading of pepper being taken from there to the mainland; to be studied, the advantages of the licences to Masua and other places in Persia without obstructing those going to Bacora because this would bring benefits to the Royal Finances; to process the Portuguese who facilitated the voyage of the Dutch to the South Seas; to the map all the fortresses of India in order to be known in the kingdom.

A.N.T.T. Misc. Ms. Convento da Graca, Tomo 2E, pp. 405-406

tarom as uras saradas. Con não sor lem brado se ascoresos nos nesta cini na nellas, pariceo aos ims o gruen. ronge of deciar De La for suito a resilucad diffind moder fobre of this es rues, imsups faritas perase faterem oncons He informaco dos umioniun que mira sobre ame se in one rai as forte de bonnes o Mastale, ca requerea Semedia sta hast alla su orden strmadis as information necess Comagane some anor p is named a foremter ailla posician poace lenan for com. que so bre es artases que las mafrite per // con contros denas denim probebir nov alpres resours ; .... La apontos maso Isa train envatique Calles The rmalas of hum co sur parecer Rama aparrida destas mas recio das via namado con o the Bloture souragem of to Marites from usons

in qual betorner a percy prais sufar and sofg sores en in I go Willand for assinds Estad wo dea card on horas es nuto mis adles mas enegand cape q into Lafer hill to I sit day the weens I had come one TH, sedow of new to C pranto omer consert for intermedar anther wife Tremen lque dojte bate no ne poro cope ater pos innecenti po i gentiques da sagarain com for is other medition in Is Tuoder asso, eproceder conors so ailfales, comerce. I enomendo nonthino capo mas itradactio a Sambadation in with wist deputed smis a prem estremen labore sin Colemans ha we offile Day Prouter como a carre processione Making he dew a Como a calafet from porting theres mail oper the borntenato Enduter any or Gentago anis AVS cap his Mir prenech promone from man comas brine m & protes ser niver fundant destrostado posmo asur santer co noticia so Sitio sporto quendo le descurbatar suda que como agon que de se I a format do lofe to a office a dillion as the commence - im Malack per Ligarine reporter leg all comming Forante arivar sana production for the Care Sancie her fort the mor dine felow to he the moundanie fruis agon , Contras refered at Commenter ... curondor Song Sitte pe of sonado que polo como la como de la contrata de la Merdetantere rentantia smotern opendere demogratica sprincipal disposa withing in deal foris ford and proverficen. naduted; among, poder of ma with mostly oil quality on the To exercinal por fastrom orderuntes, contes des sales Cores de a Sopration for the Cunter death of the Somewhat the the land of e digi-atrafe matiques as fatom extended chow with your Change of mil to Son parete of name ment ar of owner sor De vost de la retigo de desir des

### ملحق رقم (٣٦)

ترجمة رسالة السلطان سليمان القانوني إلى D. Joao، الثالث في سنة ٥٩١ هجرية / ١٥٤٤م.

قدوة الأمراء العظام العيسوية، أسوة كبراء الفهام في ملة المسيحية، مصلح المصالح جماهير الطائفة النصرانية، صاحب أذيال الحشمة والوقار (صاحب دلائل المجد والافتخار ملك البرتغال (D. Joao) الثالث ختمت عواقب بالخير – التوقيع المرفيع الهمايون) إن ما أرسلتموه إلينا بيد سفيركم الأقدم (دا وارد قتانيو الرفيع الهمايون) إن ما أرسلتموه إلينا بيد سفيركم الأقدم (دا وارد قتانيو كان بالنسبة في، فقد كتبت جواب ما تطلبون صداقتنا ومحبة فخامتنا، وعلى أى وجه كان بالنسبة في، فقد كتبت جواب ما تطلبونه مفصلا وقد أرسلته إليكم بواسطة سفيركم، وبعد ذلك جاءنا أيضا سفيركم (ديكو مشنكو Diogode Mesguit) يعلمنا قبول أحكام الشروط التي كانت قد أرسلت مع سفير (دا وارد قتانيو) وأن بعض الشروط التي كنتم ترضون بها فقد قبل والقسم الذي لم تكن ترضونها فإنها لم تقبل عندما أعدنا النظر إليها، وكل شيء قبلناه، قد كتبناها وأرسلناه لكم مع سفيركم، وإذا أقيمت بيننا الصداقة بهذه الشروط التي وافقنا عليها، تبعثون سفيركم المعتمد لديكم، وقد بعثتم سفيركم (دار وارد قتانيو) الموجود حاليا لدينا قد أعلن شروطكم التي رددتموها مراراً، ولكن هذه الشروط قد أدلى بها سفيركم السابق أعلن لم تقبل في حينه.

والآن لم تقبل أيضا إذا كنتم قد أرسلتم سابقا بمقتضى الأحكام الشريفة بقصد الصداقة. فأعلمونا بها أيضا حتى نتدارك الوضع فيما يدعو ذلك في الجانب الهندي، ولا تطلبوا ذهاب سفيركم وقد تبلغنا بذلك راجين علمكم.

تحرر في أول من شهر شعبان المعزز في الشهور سنة إحدى وخمسين وتسعمائة ر. مقام

القسطنطينية المحروسة

### ملحق رقم (٣٦)



ند: العالم المرابع وكمالة المرابع المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفية

رسالة السلطان سيون العالى يى بى بى بى درسالة السلطان سيون العالى بى بى درسالة السلطان سيون العالى بى بى بى بى درسالة المسلمة ا

رسالة السلطان سليام القانوني إلى D. JOAD الثالث ٥٩١ هـ – ١٥٤٤م



# ملحق رقم ( ۲۸ )

## مخطوطة

عبدالـرحمن بن على الديبع - قـرة العيــون في أخبار اليمن الميمون

المزمولا تاعيدالدون العلدشان البيثان وأنبغد الأحصات موته واعالها لفه متزاح الماد ومنا يع الفيناد وكاداحه بطا معزو والكافرال علرس فأرجعها علمولاناعبد الوهاب لدر الضبي شذ برمجل به الاساوطلوات الأراز ففعاف البعوا الحاماكية المهاوا بخلاف والكوالاغان وبخلوا المعرالمنت أباللائ فنن علهم العقدي ممضيل النطآن والغاد ارسيغ اظغرته الماه سيكهم ولفن هرفيتها بأللبت ولم اغلن المرافرن وحضل الع إحلف ومو الأوللرمد من ماعل الفند المجيار على المعالات المجياز حنى لنرم مسابحهم واحداالذك وجخاعليه سنبع لكشا آميزين الأبخلين فا ب ويبضل إن اعبد الوحاب وعكوافتفاد بعزلة الصح فاستنب عاالفغير على تعد النطادي مربود فقدم سلد وقل جوح الجوب وأوطاعم ملا مدمطبذان فامشرعا الجانيه سا وعلجبد في مساكه سط المساوي علم بيفة فأ يُصَد له بفري سامِن الشيح جهة بن عامرُ من وها ن والنفل المهد ويجد مقدا د والدُّعما بعضكر مال ونندم إلى للديدة وبيث فلين الابعلان لجيله وامشآلة اوفتل حنى عمر ابعط غزاج مقبلة المجدب خراكاللامبته ينعج مراطحابه ونصبه والمصه أفلها ملا بكغما إلطير بخ وعا بغريه سامر واد م النفنيت إجدين سرحا فركب وحاعة مرالدواد منه مرجايع وف بالمنوع وإينب وواالى أب أيحة فنال بدخها فوقعوا له فناك جحجافكا مراهم مم بلنفت البعدكما دن وكان سفاعًا لابغا ومراد فملطى منحذ وطعنة وكاد منع فأفران فيد فعطف الباريعين طعند بعلم : تَكُ أَذِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

اعتنف وضغطامها الجالام مى فدر لدب تبعد ميرودا خطات سله وجعله في كم فيعَدُ وي كر غربته والمتبع فع بعد لا الجداع بي م والنوابي المشاوى ندوننام القي بين المشاوي عاعد واحدم فردر وسلاجه واهبنه وكان فنلدبى النطاانا بعم ينتنز والجداد الوتغيد ف بلغدان المئاد الصرى فدرالا حزبك كمزانقك بور الان بقائناً بع شهر دي أنتجب الجرام ور أجع و البي بدلك ورم جوابه بغيمة الطعام الدبنتي فالمعن المصنفان والمغذ للهدؤمم ومرضبعا إلخ مال فح الواخوشية برب نرزح ذى العَيْبَ وَإِنَا مَرْبِ مِا ذَا إِلَيْ أَمْ نَوْجِرِمِنِي الْيُلْ وَإِبْ وَعِبْدِهِ الْكُلُّ ووامن وولك البوريفك كخالبن السنديد الزاهم وجها ابه ربع عبد اندانی بن ع وی کی دید و العنشان وبن عن النظائي من مديد وفدمرالى دبيبرقين المناد الكليب عج بطير من أحب الرو المطلق في منالمناح اللوالع با المائي سلامالاً وبفي الزباطات والضعفا الذبى لاعد الصعَّعنا أارس لابعَدِ وون على مال والإ - باز -

اعارا كالمع سنجيد لألاعرج الدب طيعتر وأو إلين وإجراب وتدعير لشلط والزوم تبلى الطون فأواصق ض م طل الأسسال على المه ومع على الذوم رز، في من مون بها وهي غرف لا بكاد آجينوال امزلدواخم كانوله استداق عجلي أماتهم وفديق أماتهم فأالدي بمجان كالديو ونعذ عطية فالمل السنديجيد للكارف عيز بعظ ونفتر كرمن وفناحاعز ايعد الوفعة تلانذا بام مُلكبُ الح له مرالنك عاش عنهم حاج

الله المال

مدده العرمع كالبوم وتحدانة مجاريا عالمال

ثبت المصادر والمراجع

## أولا: الوثائق غير المنشورة

- ١ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي وثيقة بدون رقم
- من راشد ركن وزير هرمز للملك البرتغالي عمانويل بتاريخ ٢٤ من جمادى سنة ٩١٧ هـ ٢٧ مارس ١١٥ م.
  - ٢ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي
- وثيقة برتغالية محررة في رودس بتاريخ ٢٩ مارس ١٥١٢م من أندرودو أمرال مستشار رودس إلى ملك البرتغال.
- «بمعاونة مترجم» ((A. N. T. T. C. C. I II 47)
  - ٣ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي
- وثيقة برتغالية محررة في رودس بتاريخ ١٩ أبريل ١٥٥١م من اندرود وأمرال مستشار رودس إلى ملك البرتغال.
- «بمعاونة مترجم» (A. N. T. T. C. C. I II 61
  - ٤ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقاف بأبوظبي.
- وثيقة برتغالية محررة في كوشيم بتاريخ أول ديسمبر سنة ١٥١٥م من ملك كوشيم إلى د / مانويل الأول.
- «بمعاونة مترجم» (A. N. T. T. C. C. I 12 35)
  - ٥ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي
- وثيقة برتغالية محررة في كوشيم بتاريخ ١٥ ديسمبر سنة ١٥١٨م من أنطونيو ريال إلى د / مانويل الأول.
- «بمعاونة مترجم» (A. N. T. T. C. C. I 12 44)

- ٦ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي.
- وثيقة برتغالية محررة في الميريم بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٥١٥م من ملك البرتغال إلى ألفونسو دى ألبوكيرك.

«بمعاونة مترجم» (A. N. T. T. C. C. I - 14 - 13)

- ٧ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي
- وثيقة ضمن الوثائق البرتغالية بتاريخ ١٥١٥م من بابا عبدالله أحد مسلمي هرمز إلى الملك البرتغالى.
  - ٨ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي.
- وثيقة ضمن الوثائق البرتغالية بتاريخ ٢٧ فبراير سنة ١٥٥٧م من ماتيوس جدان إلى ملك البرتغال.
  - ٩ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي.
- وثيقة (بدون تاريخ) ضمن الوثائق البرتغالية من سلطان مالندى علي بن السلطان على إلى ملك البرتغال عمانويل.
  - ١٠ مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي.
- وثيقة برتغالية محررة في لشبونة بتاريخ ١٥ إبريل سنة ١٥٩٨م من حكام البرتغال إلى كونت فيد جيورا.
- «بمعاونة مترجم» ((A. N. T. T. C. 12 CM)
- ١١ رسالة السلطان سليمان القانوني لملك البرتغال (جوا الثالث) عام ١٥٤٤م
   الخاصة بتبادل العلاقات بينهما.
- ١٢ رسالة من سلطان كلوة السلطان إبراهيم لملك البرتغال عمانويل عام ١٥٠٩م.

### ثانيا - الوثائق المنشورة

#### **CARTAS**

- 1

**- Y** 

AFFONSO DE AL BUTEQUERQUE SEGUIDAS DE DECUMENTOS QUE AS ELUCIDAM.

### **PUBLICADAS**

DE

ORDEM DA CLASSE DE SCIENCIAS MORAES, POLITICAS E BELLAS - LETTRAS.

DE

ANTONIO RAYMUNDO: TOMO 1 (LISBOA 1884) P. 167.

T. DO - T - C. CHRON. P. 1, M. 14, D. 3.

#### **CARTAS**

AFFONSO DE AL BUQUERQUE

DE ANTONIO RAYMUNDO: OP. CIT. P.

95 - 98.

T. DO. T - C. CHRON. GAV. 15, MAC. 14. NO. 38.

ANTONIO RAYMUNDO: CARTAS, AFFONSO DE AL BUQUERQUE, PP. 174 - 175. TORRE DO TOMBO. C. CHRON. P. 1. M. 14, D. 6.

**– ٤** 

POR: FR. JOÂO DE SOUSA; DOCUMENTOS ARABICOS. PARA A HOSTORIA PORTQUEZA COPIADOS DOS ORIGINAES DA TORRE DO TOMBO (LISBOA 1790). P. 44 - 47.

JOAO DE SOUSA; DOCUMENTOS ARABICOS. P. 162.

# ٦ - جيان : وثائق تاريخية وجغرافية عن أفريقيا الشرقية، ترجمة يوسف كمال، القاهرة ١٩٢٧م.

٧ - نعيم زكي (دكتور): طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب
 أواخسر العصور الوسطى، القاهرة ١٩٧٣م، وثائق مترجمة
 ص٢٨٢ - ٢٨٥٠.

## ثالثا: المخطوطات

١ - ابن الديبع ( وجيه الدين الشيباني عبدالرحمن بن على الديبع):

قرة العيون في أخبار اليمن الميمون - مخطوط بدار الكتب المصرية، صورة بالميكروفيلم رقم: ١٨٤٧٤ - ١٣١١ هـ.

٢ - الشبلي (جمال الدين محمد بن أبي بكر، ت١٠٩٣ هـ / ١٦٨٣م).
 السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر.
 (مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٣٣، تاريخ تيمور).

### رابعا: رسائل جامعية

١ - عبد العظيم حامد خطاب: قانصوه الغوري ونهاية الدولة الملوكية في مصر والشام، دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب جامعة عين شمس، ١٩٧٣م.

٢ - نوال حمزة: النفوذ البرتغالي في الخليج العبريي في القرن العباشر الهجري،
 السبادس عشر الميلادي، رسبالة مباجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة ١٩٨٠م.

### خامسا

## المصادر والمراجع العربية

- ١ إبراهيم أحمد العدوي (دكتور): مصر والشرق العربي، مكتبة الأنجلو
   ١ المصرية، القاهرة ١٩٨٥م.
- ٢ إبراهيم خليل أحمد (دكتور): تاريخ الوطن العبربي في العهد العثماني
   ١٩١٦ ١٩١٦ م، جامعة الموصل ١٩٨٢م.
- ٣ أحمد حمود المعمري: عمان وشرق أفريقيا، ترجمة محمد أمين عبدالله، وزارة
   التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بدون تاريخ.
- ٤ أحمد دراج (دكتور): المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري، دار الفكر
   العربي، القاهرة ١٩٦١م.
- ٥ أحمد شلبي عبدالغني الحنفي المصري: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر
   القاهرة من السوزراء والباشات، تحقيق د. عبدالرحيم
   عبدالرحمن عبدالرحيم، القاهرة ١٩٧٨م.
- ٦ أحمد فضل بن علي العبدلي: هديسة الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، دار
   العودة بيروت ١٩٨٠م.
- ٧ أحمد مختار العبادي (دكتور) والسيد عبدالعـزيز سالم (دكتـور) تاريخ البحـريـة الإسلاميـة في حـوض البحـر الأبيض المتـوسط (البحرية الإسـلامية في المغرب والأندلس) مـؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية (بدون تاريخ).
- ٨ أحمد مختار العبادي (دكتور): أ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس
   الإسكندرية ١٩٦٨م.

- ب تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام، نشر جامعة بيروت، القاهرة ١٩٧٢م.
- ٩ أرنولدت ويلسون (السير): الخليج العربي، مجمل تاريخ الخليج من أقدم
   الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين، ترجمة عبدالقادر
   يوسف، الكويت ١٩٧٩م.
- ١٠ أنور عبدالعليم (دكتور : ابن ماجد الملاح، أعلام العرب، العدد رقم ٦٢،
   ١٠ أنور عبدالعليم (دكتور : ابن ماجد الملاح، أعلام العرب، القاهرة ١٩٦٧م.
- ۱۱ ابن إياس (محمد بن أحمد بن إياس الحنفي): بدائع الزهخور في وقائع الدهور، جـ ٤، ٥، تحقيق محمد مصطفى، نشر الهيئة المحربة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٤م.
- ۱۲ بامخرمه (أبو عبدالله الطيب عبدالله بن أحمد أبو مخرمة): تاريخ ثغر عدن، جـ۱، مطبعة بريل ببريطانيا ليدن ١٩٣٦م.
- ١٣ بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية، تـرجمة عبدالعزيز تـوفيق جاويد، دار
   المعارف، القاهرة ١٩٦٢م.
- ١٤ بدر الدين عباس الخصوصي: دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، جدا، ط١، الكويت ١٩٧٨م.
- ١٥ ابن بطوطة (محمد عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (جزءان) ط٢
   دار الحداثة لبنان ١٩٨٥م.
- ١٦ بشير أحمد كاظم: التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر (ندوة رأس الخيمة التاريخية ١٩٨٧م).
  - ١٧ جلال يحيى (دكتور): أ المغرب الكبير، الإسكندرية ١٩٦٦م، جـ٣.
- ب التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر، المكتب

الجامعي الحديث، الإسكندرية ١٩٨٣م.

۱۸ – جمال زكريا قاسم (دكتور): أ – الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول ۱۵۰۷ – ١٥٠٧، القاهرة بدون تاريخ.

ب - الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧٥م.

ج - الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية وبدء حركة الاستعمار الأوروبي في القرن الخامس عشر، دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ١٩٧٧م.

د - الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن السادس عشر سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث، جامعة عين الشمس، القاهرة ١٩٨٠م.

ه — الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقات بين الخليج العربي وشرق أفريقيا ندوة رأس الخيمة التاريخية ١٩٨٧م.

١٩ - جوزيف كام: المستكشون في أفريقيا، ترجمة د. السيد يوسف نصر،
 القاهرة ١٩٨٣م.

٢٠ - جيمس دفي: الاستعمار البرتغالي في أفريقية، ترجمة الدسوقي حسين
 المراكبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٣م.

- ٢١ حسن إبراهيم حسن (دكتور): تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب، القاهرة ١٩٣٢م.
  - ٢٢ حسن مراد: تاريخ العرب في الأندلس، المطبعة الحديثة، القاهرة ١٩٣٩م.
- ٢٣ حسين بن أحمد العرشي (القاضي): بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن، من ملك وإمام، وقد ختم حوادث في سنة ١٣١٨ هـ / ١٩٩٠م عنى بنشره الأب أنستاس ماري الكرملي، القاهرة ١٩٣٩م.
- ٢٤ حسين مؤنس (دكتور): أ-الشرق الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة ١٩٣٨ حسين مؤنس (١٩٣٨ م.
- ب رحلة الأندلس، الشركة العربية للطباعة
   والنشر، القاهرة ١٩٦٣.
  - ٢٥ حـمـزة عـلـى لقمـان: أ تاريخ الجزر اليمنية، بيروت ١٩٧٢م.
- ب -معارك حاسمة من تاريخ اليمن، مركز الدراسات اليمنية، صنعاء ١٩٧٨م.
- ٢٦ الحيمي الحسن بن أحمد: سيرة الحبشة، تحقيق د. مراد كامل، مطبعة
   دار العالم العربي، القاهرة ١٩٧٢م.
- ۲۷ دانته أودوريتسى: المستعمرة الأرترية (مفوضية مصوع الإقليمية)
   ترجمة جبهة التحرير الأرترية، بيروت ١٩٦٩م.
- ٢٨ ابن الديبع (عبدالرحمن بن علي الديبع): أ الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، تحقيق يوسف شلحد، نشر مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء ١٩٨٣م.
- ب قرة العيون بأخبار الميمون، تحقيق محمد بن على الأكوع.

- ٢٩ راشد البراوي (دكتور): الرق الحديث في أفريقيا البرتغالية، القاهرة
- ٣٠ رجب محمد عبد الحليم (دكتور): العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، دار النهضة المصرية، القاهرة ١٩٨٥م.
- ٣١ روناليد هيولي: عمان ونهضتها الحديثة، تبرجمة فيؤاد حيداد وعادل المدن المد
- ٣٢ رينيه باسية: النقوش والكتابة في جزيرة دهلك، ترجمة ونشر جبهة التحرير الارترية، دمشق ١٩٧٧م.
- ٣٣ زاهر رياض (دكتور): أ الإسلام في إثيوبيا، طبعة أولى، دار المعرفة القاهرة ١٩٦٤م.
  - ب استعمار أفريقية، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٥م.
- ٣٤ زين العابدين (الفقيه الشيخ): تحفة المجاهدين في بعض أحسوال البرتاكليين، لشبونة ١٨٩٨م.
- ٣٥ زينب عصمت راشد (دكتورة): المختصر في تاريخ أوروبا الحديث، القاهرة ١٩٧٥م.
- ٣٦ سعد زغلول عبد ربه (دكتور): البرتغاليون والبحر الأحمر، سمنار جامعة عيش شمس، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠م.
- ٣٧ السعيد رزق حجاج (دكتور): الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وآسيا، القاهرة ١٩٨٧م.
- ٣٨ سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور): ١ الحركة الصليبية، جـــ ٢، مكتبة
   الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٣م.

ب - العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة المصرية، ط ٤، القاهرة ١٩٦٥م.

جـ - : أوروبا في العصور الوسطى، جـ ١ الأنجلو
 المصرية، ط٤، القاهرة ١٩٦٦م.

٣٩ – سونيا هاو: في طلب التوابل، ترجمة محمد عزير رفعت ومراجعة د.
 محمود النحاس، القاهرة ١٩٥٧م.

٤٠ - السيد رجب حراز (دكتور): أ - أرتيريا الحديثة (١٥٥٧ - ١٩٤١م)
 معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٨٧٤م.

ب – عصر النهضة، القاهرة ١٩٧٤م.

١ - السيد محمد الدقن (دكتور): أ - دراسات في تاريخ الدولة العثمانية،
 القاهرة ١٩٧٩م.

ب - السلطان الأشرف طومان باي، القاهرة ب 19۷٩م.

23 - السيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن (١٥٣٨ - ٢٥ - السيد مصطفى سالم (١٥٣٨ م)، معهد البحوث والدراسات العربية، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٧٤م.

27 - الشاطر بصيلى عبدالجليل: معالم تاريخ سودان وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي، ط أولى، القاهرة 0 1 9 م.

٤٤ - الشاطر بصيلى عبدالجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر للميالاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢م.

٥٤ - شوقي الجمل (دكتور): أ - قضية روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة
 الوحدة الأفريقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

ب – تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، مكتبة الأنجلو الممرية، القاهرة ١٩٨٢م.

جـــ - المغرب العـربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تـونس - الجزائر - المغـرب) القـاهـرة 19۷۷م.

د – الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقات بين الخليج العربي وشرق أفريقيا، ندوة رأس الخيمة التاريخية، المقامة بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، ومركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة، ١٩٨٧م.

٢٦ - صالح أوزبران (دكتور): أ - الدولة العثمانية وطريق الهند.

ب - الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي، ترجمة عبدالجبار ناجي، جامعة البصرة ١٩٧٩م.

٤٧ - صلاح الدين الشامي (دكتور): المواني السودانية، مكتبة مصر، القاهرة العرب ا

٤٨ – صلاح العقاد (دكتور): التيارات السياسية في الخليج العربي، القاهرة ١٩٧٤ – صلاح العقاد (دكتور)

٩٤ – صلاح عيسى: رجال مرج دابق، دار الفتى العربي للتوزيع والنشر،
 الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٣م.

- ٥ طارق خالد: آثار الأندلس، دار المنار للنشر، الكويت، الطبعة الأولى،
   إسبانيا ١٩٨٥م.
- ١٦٢٤ عائشة السيار (دكتورة): دولة اليعاربة في عمان وشرق أفريقيا ١٦٢٤ ١٧٤١م الإمارات ١٩٧٥م.
- ٢٥ عبدالسرحمن الحجي: التساريخ الأنسدلسي، دار القلم، دمشق وبيروت
   ١٩٧٦م.
- ٥٣ عبدالسحمن زكي (دكتور): الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة ١٩٦٥م.
- ٥٥ عبدالرحيم عبدالرحين عبدالرحيم (دكتور): النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العثماني (١٥١٧ ١٨٩٨م)، سمنار الحديث، جامعة عين شمس الحراسات العليا للتاريخ الحديث، جامعة عين شمس القاهرة ١٩٨٠م.
- ٥٥ عبدالعزيز محمد المنشاوي (دكتور): أ المراحل الأولى للوجود البرتغالي
   في شرق الجزيرة العربية، جـ ٢، الدوحة قطر ١٩٧٦م.
- ب معالم الوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية،
   لجنة تدويل قطر ١٩٧٦م.
- ج أوروبا في مطلع العصور الحديثة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٧م.
- د الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، الجزء الثاني، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٠م.
- ٥٦ عبدالمنعم ماجد (دكتور): العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، مكتبة الجامعة العربية، بيروت ١٩٦٦م.

- ٥٧ عثمان صالح سبى: أ تاريخ إرتريا، بيروت ١٩٧٧م.
- ب الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ، بدون تاريخ.
- ٥٨ عرب فقيه (شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر بن سالم بن عثمان الجيزاني): فتوح الحبشة، نشر رينيه باسيه، باريس
   ١٨٩٧م.
- ٩٥ عمان وتاريخها البحري: إصدار وزارة الإعلام والثقافة، سلطنة عمان ١٩٧٩ م.
- ٦ فائق بكر الصواف (دكتور): ومصطفى محمد رمضان (دكتور): أهمية ثغير جدة في النصف الأول من القيرن العاشر الهجري، (السيادس عشر الميلادي)، سمنار التياريخ الحديث للدراسات العليا، جامعة عين شمس، القاهرة ١٩٨٠م.
- 71 فتحي غيث: الإسلام في الحبشة عبر التاريخ، دار النهضة العربية، القاهرة (بدون تاريخ).
- ٦٢ فيج. جي. دي: تاريخ غرب أفريقيا، ترجمة د. السيد يوسف نصر، دار المعارف القاهرة ١٩٨٢م.
- ٦٣ فيشر، الفريد: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، تعريب د. محمد مصطفى زيادة، القاهرة ١٩٥٤م.
- ٦٤ القلقشندي (أب و العباس أحمد بن على القلقشندي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاجه، نشر وزراة الثقافة والإرشاد القومي،
   المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٥م.
  - ٦٥ لوريمر: دليل الخليج (القسم التاريخي) جـ١، الدوحة ١٩٦٧م.

- 77 مايلز. س. ب: الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد أمين عبدالله، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية، مسقط 19۸٦م.
- 77 محمد صالح ضرار: تاريخ سواكن والبحر الأحمر، الدار السودانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الخرطوم ١٩٨١م.
- ٦٨ محمد صفي الدين (دكتور): أفريقيا بين الدول الأوروبية، القاهرة ٦٨
- ٦٩ محمد بن عبدالرحمن المصري الشافعي السخاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك، القاهرة (بدون تاريخ).
- ٧٠ محمد عبدالعال أحمد (دكتور): أ البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية
   الأولى للسيطرة عليه، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   الإسكندرية ) ١٩٨٨م.

ب- بنو رسول وبنو طاهر، وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما (٦٢٨ – ٩٢٣ هـ / ١٢٣١ – ١٢٣٨ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية ١٩٨٠م.

- ٧١ محمد عبداللطيف البحراوي (دكتور): فتح العثمانيين عدن، وانتقال التوازن السدولي من البر إلى البحر، دار التراث القاهرة ١٩٧٩ م.
- ٧٧ محمد عبدالغني سعودي (دكتور): الاتصالات العربية الأفريقية في العصور القديمة، بحث ضمن كتاب (العلاقات العربية الأفريقية) دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة، معهد

- البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٨م.
- ٧٣ محمد عبدالله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين القاهرة ٧٣ محمد عبدالله عنان: ١٩٦٦ م.
- ٧٤ محمد عدنان مداد: صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العدبي، جذوره التاريخية وأبعاده، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق ١٩٨٤م.
- ٧٥ محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، القاهرة ١٩٧٧ محمد فريد بك: ١٩٧٧م.
- ٧٦ محمد فؤاد شكري (دكتور): أوروبا في العصور الحديثة، مكتبة الأنجلو المحرية، القاهرة ١٩٨٠م.
- ۷۷ محمد فؤاد كوبريلي : قيام الدولة العثمانية، ترجمة د. أحمد السعيد سليمان، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٦٥م.
- ٧٨ محمد محمد أمين (دكتور): تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى، بحث ضمن كتاب «العلاقات العربية الأفريقية» دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة، القاهرة ١٩٧٨م.
- ٧٩ محمد محمد صالح (دكتور): تاريخ أوروبا في عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية، مكتبة الجاحظ للطباعة والنشر، بغداد ١٩٨١م.
- ٨٠ محمد بن محمود الحلبي : العراك بين الماليك والعثمانيين الاتسراك، دار الفكر، دمشق ١٩٨٦م.
- ٨١ محمد مخزوم: مدخل لـدراسة التاريخ الأوروبي «عصر النهضة» دار
   الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٨٣م.

- ۸۲ محمود رزق سليم (دكتور): الأشرف قانصوة الغوري، سلسلة أعلام العرب، العدد ٥٢، مكتبة مصر، القاهرة (بدون تاريخ).
- ۸۳ محمود سعيد عمران (دكتور): الحملة الصليبية الخامسة حملة جان دي بريين على مصر، الإسكندرية ۱۹۷۸م.
- ٨٤ مديحة أحمد درويس (دكتورة): سلطنة عثمان في القرن الثامن عشر ملبعة أولى، جدة ١٩٨٢م.
- ٨٥ مصطفى عقيل الخطيب (دكتور): التنافس الدولي في الخليج العربي ( ١٩٨١ ١٧٦٣ م) المكتبة العصرية، بيروت ١٩٨١م.
- ٨٦ مصطفى محمد رمضان (دكتور): العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر، الجزء الأول، القاهرة ١٩٨٥م.
- ۸۷ نجم الدین محمد الغزي (الشیخ) الکواکب السائرة بأعیان المائة العاشرة تحقیق جبرائیل سلیمان جبور، المطبعة الأمریکیة، بیروت ۱۹٤٥م.
- ٨٨ نعيم زكي فهمي (دكتور): طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٣م.
- ٨٩ النهروالي (قطب الدين محمد بن أحمد): البرق اليماني في الفتح العثماني، دار اليمامة، الرياض ١٩٦٧م.
- ٩٠ نور الدين حاطوم: تاريخ عصر النهضة الأوروبية، دار الفكر، الكويت ١٩٦٨ دور الدين حاطوم:
- ٩١ وليد محمد جرادات (الرائد): الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي والحاضر، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة ١٩٨٦.

٩٢ – وندل فيليبس: تاريخ عمان، ترجمة محمد أمين عبدالله، عمان ١٩٨٣م.

٩٣ - يسري الجوهري (دكتور): أ - الكشوف الجغرافية، الإسكندرية ١٩٦٧ م.

ب - الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٧٥م.

## سادسا: دوائر المعارف

١ - المعرفة (بيروت بدون تاريخ).

## سابعا: تقاويم

١ - ف. ويستنفلد: جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية، بأيامها وشهورها، ترجمة د / عبدالمنعم ماجد، وآخر، الطبعة الأولى ١٩٨٠م، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية.

## ثامنا: المراجع الأجنبية

#### 1. BESHAH GIRMA AND ATHER:

The guestion of the union of the churches in luso ethiopian Relations 1500 - 1632.

(lishon 1964).

2. Cipolla M. carrlo:

guns, salls, and empires, (N.Y. 1965).

3. CORTESAO ARMANDO:

The mystery of Vasco Da Gama (COIMBRA) 1973).

4. CASTONHOSO M.:

The portuguese expedition to abyssinia in 1541 - 1543). (N.D.)

5. CORTEESAO ARMANDO:

The mystery of Vasco Da Gama, (COIMBRA 1973).

6. DUFFY, JAMES:

Portuguese Africa.

(LONDON 1959).

7. DUFFY JAMES:

Portugal in Africa.

(U.C.A. 1962).

8. DUFFY, JAMES:

Portugal in Africa

(U.S.A. 1962).

### 9. DUFFY, JAMES:

Portugugal in Africa

(LONDON 1959).

### 10. HALLTON, JAMES:

In the wake of da gama.

(LONDON 1951).

### 11. HALIL I NALCIK:

The ottoman empire.

(LONDON 1973).

### 12. JOBN STOVEN FOBN:

Translated of monuel de faria sousathe portuguese asia, vol 11 part 11 (LONDON 1695).

### 13. JOHNESTON, H.H.:

The opening up Africa.

(LONDON 1929).

### 14. JOHNSTON H.:

History of colonization of Africa by alien races.

(CAMBRIDGE 1913).

### 15. KAMMERER ALBERT:

La mer rouge l'abyssinie et l'arabie

(LE CAIRE 1952).

### 16. KHALIFAH HAJI:

The history of maritime wars of the turks.

(LONDON 1831).

### 17. LOPES DAVID:

Tex tos aljamia portuguesa.

(LSBAÂ 1897).

### 18. PERES DAMIAO:

A history of the portuguese discoveries

(LISBOA 1960).

### 19. PESCE ANGELO:

Jiddah of an arabian city.

(ITALY 1977).

#### 20. FR. DE SOUSA:

Documentos arabicas.

(LISBOA 1790).

### 21. STRIPLIGN, G.W.F.:

The ottoman turks and the arabs. 1511 - 1574.

(N. Y. 1942)

### 22. SID ALI REIS:

The travels and adventures translated from the turkish by a. vombery.

(N.D.).

### 23. TOYNBEE ARNOLD J.:

A study of history

(LONDON 1934).

### تاسعا: الدوريات

- ١ إبراهيم على طرخان (دكتور): الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة المجلة التاريخية المصرية المجلد الثامن القاهرة ١٩٥٩م.
- ٢ حسن قائد جنوب البرتغال، الفجيرة تتحدث عن نفسها مجلة الرياضة
   والشباب مؤسسة البيان العدد ٢١٨ الإمارات ١٩٨٧م.
- ٣ عبدالله الحييد سفارة الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم إلى البلاط الملكي
   في عاصمة الحبشة جوندار مجلة كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية العدد ١٢ مكة المكرمة ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٧م.
- عبدالوهاب القيسي (دكتور): موقف العثمانيين من الغزو البرتغالي للمياه
   الغربية مجلة الخليج العربي عدد ١ العراق ١٩٧٦م.
- محمد عبدالعال أحمد (دكتور): أضواء جديدة على ملامح: فاسكو دي جاما مجلة الدراسات الأفريقية العدد ٥ القاهرة ١٩٧٦م.
- ٦ محمد على الدواد (دكتور): العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي من
   ١٥٠٧ ١٦٥٠ م) مجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد الثاني ١٩٦٠م.
- ٧ محمود السمرة الصراع بين العرب والبرتغاليين في شرق أفريقيا مجلة العربي العدد ٥٩ الكويت ١٩٦٩م.

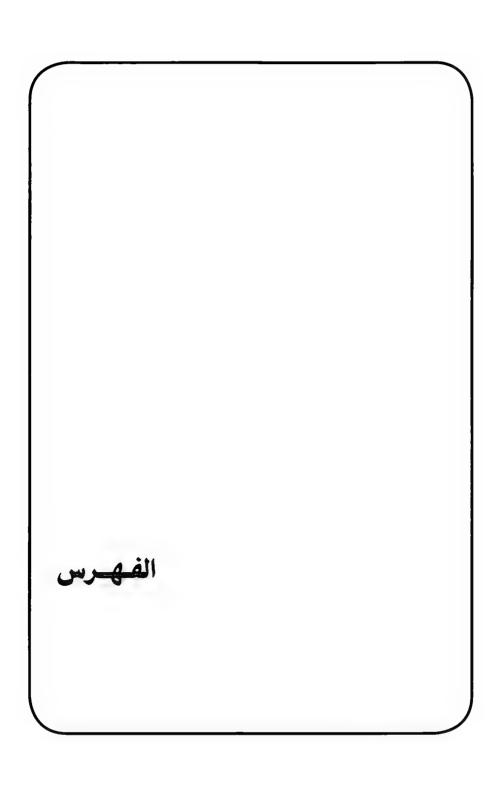

# الفهـرس

| عىفحة | المـــوضــــوع الم                 |
|-------|------------------------------------|
| ٧     | الإهـــــداء                       |
| ٩     | تقديم للأستاذ عمران بن سالم العويس |
| 11    | مدخــــل                           |
| 74    | التمهــيد                          |
|       | البرتغال وسعيها للوصول             |
| 40    | إلى منافذ شرق أفريقيا              |
|       | القصـــل الأول                     |
|       | الحمسلات البرتغالية للسيطرة        |
| ٦٥    | على تجارة شرق افريقيا              |
|       | الغصب الثانسي                      |
|       | دور العثمانيين في                  |
| 171   | الشرق العربي والأفريقي             |

## الفهـرس

| سفحة  | الم | وع                                      |              | وض           | _41  |
|-------|-----|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|
| -     |     |                                         | ث_           | سل النسال    | الفص |
| 1 2 4 |     | لعثماني                                 | البرتغالي ا  | راحل الصراع  | مر   |
|       |     |                                         | ع            | عسسل السراب  | الفد |
| 711   |     | عثماني                                  | البرتغالي ال | تائج الصراع  | ü    |
| 404   |     | 1000000000                              | ••••••••     | ــلاحــق     | ŢI   |
| 700   |     | ************                            | عبور         | خىرائىط والد | 11   |
| 777   |     | ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | وثائق        | 11   |
| 404   |     | ***********                             | والمراجع     | بت المصادر   | ث    |
| ۳۸۷   |     |                                         |              | هـ رس        | الـ  |

# سلسلة إصدارات المـركــز

## أُولاً: سلسلة كتاب الأبحاث .

### 1 **ـ أحمد بن ماجد**

ـ حياته، مؤلفاته، استحالة لقائه بفاسكو دي جاما ـ

تحقيق: إبراهيم خوري

الطبعة الأولى: 1988 م - الطبعة الثانية: 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م

### 2 - أحمد بن ماجد

ـ حاوية الاختصار في أصول علم البحار ـ

تحقيق: إبراهيم خوري

الطبعة الأولى: 1988 م - الطبعة الثانية: 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م

### 3 **ـ أحمد بن ماجد**

ـ شعره الملاحي ( الأراجيز و القصائد ) ــ

تحقيق: إبراهيم خوري

الطبعة الأولى: 1988 م - الطبعة الثانية: 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م

### 4 - أحمد بن ماجد

\_ كتاب الفوائـد في أصول علم البحر والقواعـد و الفصـول \_

تحقيق: إبراهيم خوري

الطبعة الأولى: 1988 م، الطبعة الثانية: 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م

5 ـ أحمد بن ماجد و الملاحة في المحيط الهندي

تأليف: حسن صالح شهاب

الطبعة الأولى: 1988 م، الطبعة الثانية: 2001 م، الطبعة الثالثة 2013 م

# 6 – الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي و مدى مشروعية التغيرات الاقليمية الناتجة عن استخدام القوة

تأليف: المستشار عبد الوهاب عبدول

الطبعة الأولى: 1995م، الطبعة الثانية: 2001م

### 7 – شركة الهند الشرقية البريطانية و دورها في تاريخ الخليج العربي

( 1600 م – 1858 م )

تأليف: الدكتور على عبد الله فارس

الطبعة الأولى: 1997م، الطبعة الثانية: 2001م

#### 8 - الصقـر

(ديوان شعر شعبي و نبطي )

تأليف: مصطفى عزت هبرة

الطبعة الأولى: 2001 م

### 9 \_ الأص\_الة

(ديوان شعر)

تأليف: مصطفى عزت هبرة

الطبعة الأولى: 2001 م

### 10 ـ سلطنة هرميز العربية

(المجلدالأول)

تأليف مشترك: للأستاذ إبراهيم خوري والدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 2000م - الطبعة الثانية 2010م

### 11 - سلطنة هرمـز العربية

(المجلدالثاني)

تأليف مشترك: للأستاذ إبراهيم خوري والدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 2000م - الطبعة الثانية 2010م

### 12 **ـ حالات الــدهـــر**

(ديوان شعر نبطي)

قصائد الشيخ: سلطان بن سالم القاسمي

جمع وإعداد: الدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 1988 م- الطبعة الثانية: 2001 م

### 13 – الإمارات و العولمـة

تأليف: مصطفى عزت هبرة

الطبعة الأولى: 2003 م

## النفط و اللؤلؤ في مجتمع الإمارات والخليج العربي قبل النفط المحلد الأول )

ـ سفنه ، مواسمه ، مغاصاته ، بحارته ، أدواته ، نواخذته ـ

تأليف: مصطفى عزت هبرة

الطبعة الأولى: 2004 م

### 14 ـ موسوعة الغوص و اللؤلؤ في مجتمع الإمارات و الخليج العربي قبل النفط ( المجلـد الثانـي )

ـ مملكة الغوص و اللؤلؤ و أسباب انـدثارهـا

تأليف: مصطفى عزت هبرة

الطبعة الأولى: 2004م

### 15 ـ سلطان بن صقر بن راشد القاسمي

و دوره السياسي في الخليج العربي ( 1803 م 🗕 1866 م )

تأليف: عيسى راشد سعيد الفلاح

مراجعة: الدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 2005م

16 ـ نمط الإمكانـات في النظام الإقليمي الخليجي واستقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( 1971 م – 1997م )

تأليف: يوسف فالح خضر أبو الشيح

مراجعة: الدكتور على عبد الله فارس

الطبعة الأولى: 2005م

### 17 ـ ملامح الدراما في التراث الشعبي الإماراتي

تأليف: الدكتور هيثم يحيى الخواجة الطبعة الأولى (2009م)

### 18 ـ الألغاز الشعبية في الإمارات

تأثيف: د . عبد الله على الطابور الطبعة الثانية (2009م)

## 19 ـ العلاقات الحضارية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي

تأليف: د. حمد محمد بن صراي الطبعة الأولى (2009م)

20 ـ تاريخ الخدمات الصحية في الإمارات المتصالحة (1949 م ــ 1971م )

تأثيف : فيصل محمد عبدالله المندوس

الطبعة الأولى 1430هـ - 2009 م

» القصة والرواية وأدب الأطفـــال في دولة الإمــــارات العربية المتحدة مدخل توثيقي ،

تأليف: علي محمد راشد الطبعة الأولى 1430هـ - 2009 م

22 **ـ مجلس حكام الإمارات المتصالحة ( 1952 م ــ 1971 م )** 

تأثيف: د. سيف محمد بن عبود البدواوي الطبعة الأولى 1430هـ - 2009 م

23 ــسياسة بريطانيا التعليمية في إمارات الساحل ( 1953 م ــ 1971 م )

تأليف: عبد الله سليمان المغني النقبي

الطبعة الأولى 1430هـ - 2009 م

24 ـ ومضات من المسرح الإماراتي (رؤية الواقع والحلم)

تأليف: الدكتور هيثم يحيى الخواجة

الطبعة الأولى 1431هـ - 2010 م

25 ـ الإتفاقيات السياسية والاقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل عمان وبريطانيا ( 1806 م ــ 1971 م )

تأليف على محمد راشد

الطبعة الثالثة 2010 م

26 – الإمامة الإباضية والاستعمار – دراسة حول الاستعمار البرتغالي للخليج العربي وإحياء الإمامة الإباضية بزعامة اليعاربة ومقومات المشروعية

بلال موسى بلال العلى

الطبعة الأولى2010 م

27 ـ منهج أبي شامة المقدسي في كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية وذيله) (599 هـ / 1203 م - 1267 م)

د . سالم محمد بسيس الطنيجي

الطبعة الأولى2010 م

28 ـ تواريخ من الخليج

تأليف: خالدالبسام

الطبعة الأولى 1431هـ، 2010م

29 ـ النبرة الشعرية في القصيدة المطلقة العربية (قصيدة النثر)

تأليف: الدكتور دريد يحيى الخواجة

الطبعة الأولى 2011م

30 ـ الهنود في شرق إفريقيا البريطانية (كينيا) في الفترة من ( 1886 ـ 1963 م ) تأليف: الدكتور أحمد محمد عبيد بن بطي الشامسي

الطبعة الأولى 2011 م

11 ـ أدب الرسائل في العهد النبوي دراسة في الشكل والمضمون

تأثيف: زيدان عزائدين عللوه

الطبعة الأولى 2011 م

32 \_ الصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر

تأليف: د. أحمد محمد عبيد بطي الشامسي

الطبعة الأولى 1991 م. الطبعة الثانية 2013 م.

## ثانياً: سلسلة الندوات التاريخية .

### 1 ـ أبحاث نـدوة رأس الخيمة التاريخية الأولى

(الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق آفريقيا) إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 1988 م-الطبعة الثانية: 2001 م

2 ـ أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الشانية

### (الصلات التاريخية بين الخليج العربي و الدولة العثمانية)

إعداد: الدكتور علي عبد الله فارس الطبعة الأولى: 2001م

3 – أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الشالشة

### (العلاقات التاريخية بين الخليج العربي و شبة القارة الهندية)

إعداد: الدكتور علي عبد الله فارس

الطبعة الأولى: 2001 م

## 4 ـ أبحاث نـدوة رأس الخيمة التاريخية الـرابعـة (نــدوة جـــزر الـسـلام)

إعداد: الدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 2001 م

### 5 ـ أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الخامسة (المؤتمر العالمي السادس لتاريخ العلـوم عنـد العـرب)

إعداد: الدكتور علي عبد الله فارس

الطبعة الأولى: 2004 م

### 6 – أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية السادسية

### (العلاقات التاريخية بين الخليج العربي وبليدان آسيا الوسطى والقوقاز)

إعداد: الدكتور أحمد جلال التدمري

الطبعة الأولى: 2006م

## ثالثاً : أدب التراجم

### 1 ـ صقر رجل الفكر والعلم

إعداد: ليلي يوسف حداد

الطبعة الأولى: 2009م

## رابعاً : سلسلة كتب الأطفال

### 1 ـ مغامرات أحمد بن ماحد ( الجزء الأول ) جلفار وأسود البحر

تأليف: مصطفى عزت هبرة

الطبعة الأولى: 8998 م

### 2 ـ حكاية صندوق

تأليف: د. هيثم يحيى الخواجة

الطبعة الأولى: 2011 م

## خامساً : سلسلة الإبداع الأدبي

### 1 – مسارات الضوء وعناقيد الحب – شعر

تأليف: رهف المبارك

الطبعة الأولى : 2010 م

### 2 - مرافئ الكلمات ( أبيات في بحار التأملات )

تأليف: سالم سيف الجابر

الطبعة الأولى: 2010 م

### 3 ـ جنازة حب وأشياء أخرى

تأليف: عبد الله محمد السبب الطبعة الأولى: 2011 م

### 4 – مع سـجـع الـكـهنـة

تأليف: سالم سيف الجابر الطبعة الأولى: 2011 م

